## القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز

للسمين الحلبي (ت٥٦٥هـ) من بداية كلامه على سورة طه إلى نهاية كلامه على الآية (١٤) من السورة نفسها دراسة وتحقيقاً إعداد

### د. أمين بن عائش بن سعد المزيني

### د. أمين بن عائش بن سعد المزيني

- الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية، بأطروحته (مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن... للصنعاني)، دراسة وتحقيق ومقارنة بكتاب (معالم التنزيل) للبغوى.
- حصل على درجة الدكتوراه من كلية القرآن قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية، بأطروحته (الكفاية في تفسير القرآن .. للدريني) من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الحجر، دراسة وتحقيقاً.

#### ملخص البحث

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذا بحث بعنوان "القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي (ت٢٥٧هـ) من بداية كلامه على سورة طه إلى نهاية كلامه على الآية (١٤) من السورة نفسها - دراسة وتحقيقاً "، شاركت به مجموعة من زملائي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث حققت ودرست فيه الموجود من تفسير سورة طه؛ حيث لا يكفي الموجود لرسالة علمية، وقد فسر فيه المؤلف رحمه الله أربع عشرة آية من سورة طه.

وقد جعلت البحث في قسمين: قسم الدراسة، وقسم التحقيق، ترجمت في قسم الدراسة منه للمؤلف ترجمة موجزة، وكتبت لمحة يسيرة عن الكتاب، واحتوى قسم التحقيق على نص كلام المؤلف في تفسير الموجود من سورة طه محقَّقاً.

وكان مما لحظته في دراسة الكتاب اختلاف منهج المؤلف في كتابه، حيث ابتدأ الكتاب بالاقتصار على الكلام على آيات الأحكام على منهج أغلب من كتب في أحكام القرآن، لكنه بعد ذلك أصبح يفسر جميع الآيات، غير أن جزءاً كبراً من الكتاب مفقود.

كتبه: د. أمين بن عائش المزيني عضو هيئة التدريس بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية

#### **Abstract**

All praise is to Allah alone, and may His peace and blessings be upon the last of all prophets.

This research, entitled 'Alqawl Alwajeez Fee Ahkam Alkitab Alazeez (the Concise Statement on the Provisions of the Holy Book', by Assameen Al-Halabi (died in Vol A.H) - Focuses on the Chapter of Taha (Verses 1-12); a paper that was written in collaboration with postgraduate colleagues. I have observed and studied the available explications of the chapter of Taha, but what is available is not enough for a dissertation. The author, Assameen, (May God bless his soul) provided an exegesis of 12 verses of that chapter of the Holy Qur'an.

I have divided the study into two sections: a summary and a commentary. I have provided in the summary a brief biography of the author and a concise overview of his book. On the other hand, the commentary includes a review and editing of the author's explication of the chapter of Taha.

While investigating the book, it was quite noticeable that the author was inconsistent in his approach. He started by only explicating the verses that contain rulings, thus following the same approach adopted by most writers of books on Qur'anic Provisions, yet later on he started explaining all verses. Moreover, a large part of his book is missing.

#### القدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فقد تقدم زملائي من طلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه في قسم التفسير وعلوم القرآن إلى مجلس القسم بطلب تحقيق الموجود من كتاب "القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز" للسمين الحلبي رحمه الله، فرحب مجلس القسم بالفكرة، حيث يتسم الكتاب بالعمق في مجاله، والجدة والابتكار في الطرح، فأسند مهمة توزيع أجزاء الكتاب المخطوط على الطلبة المتقدمين لتحقيقه إلى لجنة علمية تولت ذلك، ونظراً لفقدان أجزاء كثيرة من الكتاب فقد بقيت ألواح يسيرة من تفسير سورة مريم، وألواح أخرى يسيرة من تفسير سورة النحل، ووجد منه من توقف الموجود من التفسير عند الآية (١٧) من سورة النحل، ووجد منه من تفسير سورة مريم (١١) لوحاً، من تفسير آخرها، عقبه تفسير بداية سورة طه إلى الآية (١٤) منها في (١٠) ألواح، ثم فقد ما بعده رسالة علمية فقد رأت اللجنة ألا توزع الموجود من تفسير سورتي مريم وطه، وأن تتيح المجال لمن شاء من الباحثين أن يحقه.

وقد استشرت رئيس اللجنة (١) في تحقيق الموجود من سورة طه فحثني عليه، وأبدى سعادته بذلك، فانشرح للعمل فيه صدري - على ما أعلمه

<sup>(</sup>١) وهو فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العواجي.

من صعوبة تحقيق هذا الكتاب خاصة -، فاستعنت بالله تعالى، وسميت البحث بها يتسق مع عناوين زملائي طلبة مراحل الدراسات العليا" القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، للسمين الحلبي (ت٥٦٥هـ) من بداية كلامه على سورة طه إلى نهاية كلامه على الآية (١٤) من السورة نفسها - دراسة وتحقيقاً".

وجعلت منهجي مقارباً - قدر الإمكان - متوائماً مع عملهم، مع مراعاة الفرق في عدد الألواح وما يتطلبه ذلك من اختصار في قسم الدراسة لتتناسب في المقدار مع حجم قسم التحقيق، فجاء البحث في مقدمة، وقسمين، وفهارس.

القسم الأول: الدراسة. وفيه فصلان:

الفصل الأول: دراسة المؤلف، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني: مولده.

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم.

المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث السادس: وفاته.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثانى: منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية، ونهاذج مصورة منها.

القسم الثاني: التحقيق، ويشتمل على النص المحقق من بداية تفسير سورة طه إلى تفسير الآية (١٠) ألواح. ثم عقبت البحث بثبت للمصادر والمراجع، ففهرس للموضوعات.

وقد سلكت في التحقيق المنهج العلمي المتبع في تحقيق الكتب الشرعية، لا سيها كتب التخصص منها، عازياً للآيات في المتن اختصاراً، وعازياً للأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة حسب أولويتها عند أهل العلم، ناقلاً كلام أهل العلم المعتبرين صحة وضعفاً على ما لم يخرجه الشيخان منها، ومترجماً للأعلام ترجمة موجزة عدا الصحابة منهم لشهرتهم، ومن كان مشهوراً ممن عاصر النبي من كفار مكة، ومبيناً للغريب، وضابطاً للمشكل من النص، مثبتاً ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ولو ترجح لي خطؤه، لكونه قد كتبه بخط يده، موثقاً ما أورده رحمه الله فيه من مسائل تستدعى التوثيق، ومعلقاً على ما يحتاج إلى تعليق.

ولله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحمه أجمعين.

# القسم الأول: الدراسة

#### الفصل الأول: دراسة المؤلف

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثانى: مولده.

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم.

المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث السادس: وفاته.

#### المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

هو أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود الشافعي الحلبي، هذا ما كتبه بخطه رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، إذ كتبه على غلاف الجزء الأول، وعلى غلاف الجزء الثاني كذلك من كتابه القول الوجيز، وكذا كتبه أيضاً بخطه في كتابه الدر المصون (١).

رغم أن المشهور عند أهل التراجم في نسبه أنه أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد بن عبد الدائم (٣). الدائم بن محمد بن عبد الدائم (٣). غير أن ما كتبه بخطه في عدة مواضع قاطع في هذا الباب.

وأما كنيته فأبو العباس(ئ)، ويلقب شهاب الدين(٥)، واشتهر بلقب السمين(٦)،

<sup>(</sup>۱) حسب ما أفاده محققه ١/ ١٣. وقد أورد نسبه هكذا الأسنوي في طبقات الشافعية ٢/ ٥١ ، وابن الجزري في غاية النهاية ١/ ١٥٢ ، وابن قاضي شهبة في طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٩٩ ، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ١/ ٢١ ، وابن العاد في شذرات الذهب ٥/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أعيان العصر ص ٤٤١، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩، وبغية الوعاة ١/ ٤٠٢، و إعلام النبلاء ٥/ ٢٤، والأعلام ١/ ٢٧٤، وغيرَها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقفى ١/ ٧٥٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية ١/ ١٥٢، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٩، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: أعيان العصر ص ٤٤١، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٣٥، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: غاية النهاية ١/ ١٥٢، والمقفى ١/ ٧٥٠، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٦.

وبابن السمين (١)، وبالنحوي (٢).

كما أنه ينسب كذلك إلى حلب، وإلى مصر، فيقال: الحلبي، والمصري، إذ انتقل من حلب إلى القاهرة بمصر، وفيها اشتهر (٣).

#### المبحث الثاني: مولده.

لم أقف على من ذكر مكان ولادته ولا زمانها، غير أن نسبته إلى حلب ترجح احتمال ولادته فيها.

وأما زمان ولادته فقد ذكر عصريُّه الصفدي أنه قد وافته المنية وهو كهل سنة ٧٥٦هـ(٤)، وعليه فالمتوقع أنه قد ولد في أوائل القرن الثامن الهجري.

## المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم.

لم تشر المصادر إلى ملامح حياته في منشئه في حلب، وإنها تذكر شيئاً من حياته في مصر، وبالأخص في القاهرة التي نزل بها، فاشتهر فيها، حيث قرأ القراءات بمصر على العشاب(٥)، وعلى التقى الصائغ(٢) حتى مهر

<sup>(</sup>۱) انظر: أعيان العصر ص ٤٤١، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٩، والنجوم الزاهرة ١/ ٣٤١، وشذرات الذهب ٥/ ١٧٩، وإعلام النبلاء ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية للأسنوى ٢/ ١٥، وغاية النهاية ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٩، وشذرات الذهب ٥/ ١٧٩، والأعلام ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) أعيان العصر ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم العشاب، أبو العباس المرادي القرطبي، كان إماماً مقرئاً، توفي سنة ٧٣٦هـ. انظر: غاية النهاية ١/ ٠٠٠، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أحمد بن عبدالخالق، تقي الدين، أبو عبدالله، الصائغ، شيخ زمانه، توفي سنة

فيها<sup>(1)</sup>، وسمع الحديث من يونس الدبوسي وغيره<sup>(۲)</sup>، ولازم أبا حيان حتى مهر في النحو، وفاق أقرانه في حياة شيخه<sup>(۳)</sup>، وتولى الإعادة في جامع الشافعي<sup>(1)</sup>، وارتقى شأنه، وعلا صيته، حتى ظهرت مكانته بين العلماء والولاة، مما سيتيبن في المبحث اللاحق بإذن الله.

### المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

حظي السمين الحلبي رحمه الله بمكانة رفيعة لدى أهل العلم، تتبين من خلال ثنائهم عليه، وعلى مؤلفاته، ومن خلال ما وليه من أعمال تشهد بعلو كعبه في مقام العلم، ومن خلال ما خلفه لنا من تراث متميز ينبئك عن مدى تضلعه من العلوم الشرعية واللغوية.

فقد قال عنه معاصره الصفدي: "الشيخ الإمام العلامة "(٥)، كما قال

٧٢٥هـ. انظر: أعيان العصر ٤/ ٢٥٠، وغاية النهاية ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية ١/ ١٥٢، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) يونس الدبوسي هو: يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي الدبوسي، ويقال له: الدبابيسي، مسند مصر في وقته، توفي سنة ٧٢٩هـ. انظر: الوافي بالوفيات ٢٩/ ١٧٣، وذيل التقييد ٢/ ٣٣٤.

وانظر سماعه من يونس ومن غيره في: أعيان العصر ص ٤٤١، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ١/ ٣٣٩، والمقفى ١/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٩٩، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٦. والإعادة هي أن يتولى أحد الطلبة إعادة ما غمض من شرح الأستاذ لتلاميذه. انظر: المعجم الوسيط ص ٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) أعيان العصر ص ٤٤١.

عنه ابن الجزري: "إمام كبير"(1)، وقال ابن تغري بردي: "وكان إماماً عالماً، أفتى ودرس وأقرأ عدة سنين"(1).

وتضمن ثناؤهم ما تمتع به رحمه الله من تفنن في العلوم، ومشاركة جيدة في أنواعها، فقد قال الأسنوي: "كان فقيها، بارعاً في النحو، والتفسير، وعلم القراءات، يتكلم في الأصول، خيراً ديناً "(")، وقال ابن حجر: "المقرئ النحوي ... تعانى النحو(أ) فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيه "(")، وقال ابن العهاد: "النحوي المقرئ الفقيه العلامة "(").

وقد امتد ثناء العلماء عليه إلى الثناء على مؤلفاته التي تميزت بتنوعها وبإتقانها، فقد وصفها ابن قاضي شهبة والداودي بأنها "حسنة"(٧)، ووصفها المقريزي بـ"السائرة"(٨).

وكما حظيت مؤلفاته بالقبول لدى العلماء إجمالاً فقد حظيت كذلك بالثناء عليها فرادى، إذ شرح الشاطبية شرحاً وصفه ابن الجزري بأنه "لم يسبق إلى

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١٠/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٢/ ١٣ ٥.

<sup>(</sup>٤) أي: باشره واعتنى به وقام عليه. انظر: لسان العرب ٩/ ٤٤٦ (ع ن ي).

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٩٩، وطبقات المفسرين ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٨) المقفى ١/ ٧٥٠.

مثله"(۱)، وحظي كتابه الدر المصون بثناء ابن الجزري وابن حجر (۲)، وقال عنه صديق حسن خان: "أجلُّ ما صُنف فيه" (۳) يعني في علم إعراب القرآن، كما ألف في التفسير كتاباً وصفه ابن الجزري بأنه تفسير جليل (٤). ولما تميز به رحمه الله من تضلع من العلوم، ولما يتحلى به من ديانة وصيانة، فقد ناب عن القضاء في القاهرة، كما ولي نظارة الأوقاف بها حتى توفي (٥)، ومثل هذين المنصبين لا يتولاهما إلا من جمع إلى العلم الشرعي أمانة، وعقلاً وافراً يُحسِن به إصدار الأمور إذا وردت.

## المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

كان رحمه الله أشعرياً في المعتقد، وهو مذهب أكثر أهل العلم في زمنه، وإن كان يُطلِق عليهم لفظ: أهل السنة، على ما اشتهر في ذلك الزمان، ومن ذلك تأويله صفة الرحمة، والاستواء، وتقريره أن أفعال الله سبحانه لا تعلل، وغير ذلك أ، لكن الملفت للانتباه أنه كان يتحاشى التشنيع على أهل السنة أو وصفهم بها لا يليق، بل يقرر ما يراه بأدب وافر، غفر الله لنا وله.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ١/ ١٥٢، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) أبجد العلوم ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ١٣ ٥، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩، وتاريخ الأدب العربي/ القسم السادس/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الدر المصون ١/ ٣١، ٢٤٢-٢٤٤، ٤/ ٢٢٧، ٥/ ٣٤٠، ١٠ / ٤١٧.

وأما مذهبه الفقهي فقد كان شافعياً، كتب ذلك رحمه الله بيده على غلاف الجزء الأول، وعلى غلاف الجزء الثاني أيضاً من المخطوط، كما ترجم له المؤلفون في طبقات الشافعية (١)، ونص على ذلك أيضاً عدد ممن ترجم له (٢).

#### المبحث السادس: وفاته.

بعد حياة حافلة بالتأليف والعطاء توفي رحمه الله كهلاً في القاهرة سنة ٧٥٦هـ(٣)، وذلك في شهر جمادي الآخرة منها(٤)، وقيل: في شعبان(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ١٣ ٥، وطبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النجوم الزاهرة ١٠/ ٣٢١، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ١٠١، وشذرات الذهب ٥/ ١٧٩، والأعلام ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ولا خلاف فيها وقفت عليه من مصادر في وفاته في تلك السنة. انظر: أعيان العصر ص ٤٤٢، وغاية النهاية ١/ ١٥٢، وطبقات المفسرين للأدنوي ص ٢٨٧، وشذرات الذهب ٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ١٣، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٣٢١، وبغية الوعاة ١/ ١٠ ع. وانفرد السيوطي في حسن المحاضرة ١/ ٥٣٧ بأن أرخ وفاته في شهر جمادى الأولى، والذي يظهر أنه وهم لانفراده بذلك، ولأن السيوطي نفسه في بغية الوعاة أرخه في جمادى الآخرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية النهاية ١/ ١٥٢، وطبقات المفسرين للداودي ١٠٢١.

## الفصل الثاني: دراسة الكتاب

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية، ونهاذج مصورة منها.

## المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

كتب السمين رحمه الله اسم كتابه بخط يده على غلاف الجزء الأول بلفظ "القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز"، ونص عليه في مقدمته باللفظ ذاته (١)، كما نص عليه هو نفسه في كتابه عمدة الحفاظ (١).

هذا بالإضافة إلى من ذكره من أهل التراجم بهذا الاسم<sup>(٣)</sup>.

وقد يذكره بعضهم باسم مختصر، فيقول: "أحكام القرآن"، أو "جَمَع كتاباً في أحكام القرآن"، ونحوها من العبارات (ئ)، مما يظهر أنه لا يُقصد به حكاية اسم الكتاب، بل بيان موضوعه، وهو ما صنعه المؤلف نفسه في كتابه الدر المصون حيث أحال إلى القول الوجيز مرة بقوله "وسيأتي تحقيقه بأشبع من هذا في كتاب أحكام القرآن إن شاء الله تعالى تمامه "(ق)، وأحال إليه أخرى بقوله "وسأبينه إن شاء الله في الأحكام "(1).

<sup>(</sup>١) القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) عمدة الحفاظ ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٣٦٦، وهدية العارفين ٥/ ١١١، و تاريخ الأدب العربي/ القسم السادس/ ٤٥٧، والأعلام ١/ ٢٧٤، ومعجم المؤلفين ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ١٠٠، والدرر الكامنة ١/ ٣٣٩، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٢٠١، وإعلام النبلاء ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الدر المصون ١٠/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٠/ ٢٥٥٠. ومما يلفت الانتباه أنه قد أحال في الدر المصون إلى القول الوجيز في أواخر الدر المصون فقط، وتكررت إحالته إليه مرتين، كلتاهما في آخر الكتاب، بخلاف إحالته في القول الوجيز إلى الدر المصون، فقد أحال إليه في مواضع متفرقة منه: في مقدمته وأوائله وأواسطه. ولعل هذا يشير إلى أنه قد بدأ في تأليف القول

غير أن المؤلف رحمه الله قد كتب عنوان كتابه هذا بلفظ مغاير في غلاف الجزء الثاني منه، حيث كتب ما نصه: "الجزء الثاني من اللفظ الوجيز في أحكام الكتاب العزيز"، ولا أدري أسهوٌ هو وسبقُ قلم، أم بداء رأي بدا له أثناء تأليفه للكتاب؟.

وفيها ذكر في تحقيق اسم الكتاب كفايةٌ في إثبات نسبته إلى مؤلفه، وغنيةٌ عن استقصاء الأدلة على ذلك.

غير أنه يضاف إلى ما ذكر تطابق الخط بين كتابه هذا "القول الوجيز" وكتابه "الدر المصون"؛ مما يؤكد أنه قد كتب كتابيه كليهما بيده رحمه الله، وجعل ما كتب في موازين حسناته.

### المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

أعرض في هذا المبحث ملامح عامة عن منهج المؤلف في هذا الكتاب، دون الحديث بشكل مفصل عن منهجه، ودون الاقتصار على منهج المؤلف في الجزء الذي قمت بتحقيقه، بل اطلعت على مواضع كثيرة من الكتاب لأعرض للقارئ صورة متكاملة عن منهجه رحمه الله في

<sup>=</sup> الوجيز بعد ما قارب الانتهاء من تأليف الدر المصون، ولذا نص على اسم الدر المصون في القول الوجيز، ولم ينص على اسم القول الوجيز في الدر المصون، هذا بالإضافة إلى أنه يشير في الدر المصون إلى القول الوجيز بصيغة المستقبل، ويتحدث عن الدر المصون في القول الوجيز بصيغة الماضي. انظر شيئاً من المواضع التي ذكر فيها الدر المصون في القول الوجيز في: القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص١٠١، ١١٩، ١٢٧، وانظر ص (١٣٩) من هذا البحث.

کتابه<sup>(۱)</sup>.

والكتاب كما هو ظاهر من عنوانه في أحكام القرآن الكريم، وقد صدره مؤلفه بمقدمة أفصح فيها عن موضوع كتابه، وسبب تأليفه، وهدفه من جمعه، ومنهجه فيه.

حيث بيَّن أن كتابه هذا في أحكام القرآن الكريم، وحلاله وحرامه، وأن سبب تأليفه أنه لم يجد من كتب في أحكام القرآن من الشافعية كتابة وافية، فأراد رحمه الله أن يكتب كتاباً يجمع فيه ما كتب في أحكام القرآن الكريم في جميع المذاهب، ويحررها، ويضيف إليها ما ذكره المفسرون، مما لم يذكر في كتب أحكام القرآن الكريم؛ بحيث يغني الناظر فيه عما سواه من كتب أحكام القرآن الكريم؛ بحيث يغني الناظر فيه عما سواه من كتب أحكام القرآن "ك.

كما أوضح منهجه في هذا الكتاب بقوله:" ووضعت هذا الكتاب ناقلاً فيه مذاهب العلماء الأُول وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا هو المعروف بعلم الخلاف، وهو من أهم العلوم، وناقلاً مذهب الشافعي في المسألة صحيحة وغير صحيحة، محرراً لذلك من الأمهات، وأذكر أيضاً الناسخ والمنسوخ، فإنه من أهم علوم الكتاب العزيز

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن الجزء الذي قمت بتحقيقه لا يمكن استخلاص منهج المؤلف منه لقصره، بل إنه لا يحكي واقع منهج المؤلف في كتابه لكونه في غير آيات الأحكام، فقد فسر المؤلف فيه أربع عشرة آية فقط من مطلع سورة طه، وهي لا تشتمل على آيات أحكام، وليس فيها سوى استنباطات يسيرة، لا تحكي واقع الكلام على آيات الأحكام عند العلماء، ولم أرد إغفال البحث عن تسليط الضوء على منهج المؤلف في كتابه، فلذلك أوردت هذه العجالة في منهج المؤلف في الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص ٩٨-٠٠١.

...، وكذلك أذكر العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمظاهر والمؤول، فإن هذه الأشياء مما يكثر دورها في عبارات العلماء، وأذكر حدود هذه الأشياء في مقدمة تُعرِّفه.

وأذكر فيها أيضاً حد الحكم عند أهل السنة وأقسامه، ومادَّة لفظ القرآن فإن الكتاب مترجم بذلك، وأما ما يتعلق بلغاته واشتقاقه وتصريفه وإعرابه ومعانيه وبيانه وبديعه مما تعلَّق بعلم نظم القرآن فإني لم أتعرض لشيء من ذلك في هذا الكتاب ...، وأما ما يتعلق بتفسيره من ذكر قصص وأخبار فاستغنيت عن ذكره هنا بكتاب شرعت فيه مستوفياً لفوائد جليلة أرجو من الله الكريم إتمامه، وأذكر في هذا الكتاب في أول كل سورة كونها مكية أو مدنية، وعدد آياتها، وما ورد في فضلها من حديث صحيح أو ما يقار به "(۱).

وقد كتب لكتابه هذا مقدمة في علوم القرآن التي يعتني بها الناظر في أحكام القرآن، تكلم فيها عن تعريف الحكم، والقرآن، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمبين، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والمنطوق والمفهوم.

ثم شرع في بيان سورة الفاتحة، مقسماً الكلام عليها على فصول، فتكلم عن الاستعاذة، والبسملة، وحكم قراءتها، ونحو ذلك، ولم يفسرها تفسراً تحليلياً.

ثم بدأ في بيان أحكام سورة البقرة، حسب ترتيب الآيات في

<sup>(</sup>١) القول الوجيز، تحقيق عبدالرحيم القاوش ص ١٠١،١٠١.

المصحف، فيورد الآية التي يريد الكلام عليها، فيورد ما فيها من مسائل فقهية، أو أصولية، أو عقدية، ونحو ذلك.

ثم اختلف منهجه في بقية كتابه، فأصبح يميل إلى منهجية التفسير التحليلي، بحيث يتكلم على الآيات مبيناً معانيها سواء اشتملت على أحكام فقهية أم لا؟ غير أنه يتوسع في الأحكام الفقهية بشكل خاص، كها أنه يتوسع أيضاً في الإعراب<sup>(1)</sup>، والصرف<sup>(1)</sup>، والقراءات متواترها وشاذها<sup>(7)</sup>، وتحليل المعاني<sup>(1)</sup>، وتحرير مدلولات الألفاظ<sup>(0)</sup>، ومن نهاذج هذا المنهج التحليلي الذي سار عليه فيها بعد سورة البقرة كلامه في تفسير سورة طه، والذي اشتمل عليه هذا البحث.

وبهذا يتبين أن المؤلف رحمه الله لم يلتزم منهجاً واحداً في كتابه، بل كتب في سورة الفاتحة والبقرة كما يكتب المؤلفون في أحكام القرآن، ثم انتهج منهج التفسير التحليلي في بقية كتابه، والذي يركز من خلاله على الأحكام الفقهية، والمسائل اللغوية.

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية، ونهاذج مصورة منها.

رغم القيمة العلمية التي يتميز بها كتاب القول الوجيز، حيث إنه من أوسع ما كتب في التفاسير الفقهية، بل تجاوز ذلك إلى التدقيق والتحرير في

<sup>(</sup>١) انظر ص (١٤٠، ١٤٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص (١٣٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص (١٣٩، ١٥١، ١٨٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر ص (١٥٥، ١٥٧، ١٦٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر ص (١٥٦، ١٦٦، ١٦٩) من هذا البحث.

التفسير التحليلي، إلا أنه قد طالت يد الفقدان نسخته الفريدة الوحيدة في كثير من المواضع، حيث فُقد كثير من أوراقه، بالإضافة إلى تفرق الموجود منه بين مكتبتين.

حيث يقع الكتاب في تسعة أجزاء، الجزء الأول منها محفوظ في المكتبة الأزهرية برقم (٣٠٢٣٢)، أما الأجزاء الثمانية الباقية ففي دار الكتب المصرية برقم (٢٦١-تفسير)(١).

غير أن ما يعزي المرء نفاسة هذه النسخة الفريدة من الكتاب، فهي بخط المؤلف، وواضحة في أغلبها، كما أن المحفوظ منها أصول لا صور، وقد تم تصويرها تصويراً ملوناً متقناً، وحصلت المجموعة القائمة بمشروع تحقيق هذا الكتاب في قسم التفسير وعلوم القرآن بنسخة من هذه النسخة الملونة بفضل الله تعالى.

ولعل السبب في عزوف كثير من المتخصصين عن تحقيق هذا السفر النفيس من كتاب التراث هو ما أسلفت من فقدان كثير من أوراقها، فعلى سبيل المثال يبتدئ تفسير سورة آل عمران من الآية (٥٩)، ويتوقف عند الآية (٤١) من سورة المائدة، ثم يبدأ الموجود من الآية (٤١) من سورة الأنعام، حتى الآية (٨٦) من سورة الأعراف، ثم يبدأ من الآية (٤٢) من سورة يوسف، ويتوقف عند الآية (٦٧) من سورة النحل، ثم عدة آيات من سورة مريم، ثم أربع عشرة آية من سورة طه –وهي الجزء الذي أقوم من سورة مريم، ثم أربع عشرة آية من سورة طه –وهي الجزء الذي أقوم

<sup>(</sup>۱) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن - مخطوطات التفسير وعلومه) ١/ ٤١٥، ١٦، ١٥، و القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص

بتحقيقه-، ثم يبتدئ من الآية (٤١) من سورة النور...وهكذا.

فكما ترى سقط من هذا الكتاب المتميز في بابه قرابة نصفه إن لم يكن أكثر من ذلك، لكن ذلك لم يكن مانعاً من تحقيق الموجود منه، نظراً لما يتمتع به الكتاب من قيمة علمية في مجال التخصص، بالإضافة إلى كون هذه النسخة بخط المؤلف رحمه الله.

ويقع الجزء الذي أقوم بتحقيقه في عشر لوحات، في كل لوحة وجهان، في كل وجه ما بين (٢٦) إلى (٢٦) سطراً، وأغلبها في (٢٦) سطراً، ومتوسط الكلمات في الأسطر (١٥) كلمة في السطر الواحد.

وهي مكتوبة بالمداد الأسود، بخط مشرقي واضح، منقوطة بعض حروفه، وخاصة ما يشكل منها، واعتنى المؤلف رحمه الله بضبط ما يشكل منه.

وفيها يأتي نهاذج من المخطوط:



غلاف الجزء الأول من المخطوط، وهو من الجزء المحفوظ بالمكتبة الأزهرية

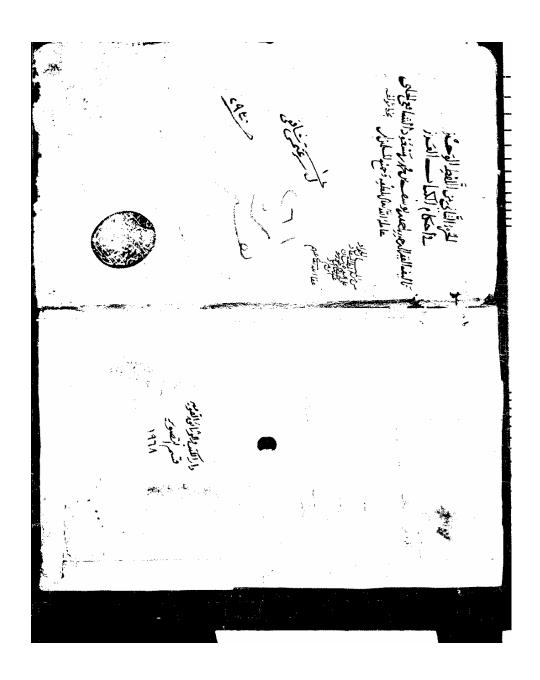

غلاف الجزء الثاني من المخطوط، وهو بداية الجزء المحفوظ بدار الكتب



بداية تفسير سورة طه، وهو بداية موضع التحقيق



آخر وجه من الجزء المحقق، وهو آخر الموجود من سورة طه

# القسم الثاني: النص المحقق

#### سورة طه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طه ﴾ هذه السورة مكية بلا خلاف(١).

ووجه مناسبتها لآخر السورة قبلها هو أنه تعالى لما قال آخر السورة المتقدمة: ﴿لِتُكْبَرِ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ وَوَمَّا لُدًّا ﴾ [مريم: ٩٧]، فأخبر أن العلة في تيسيره بلسان رسوله -عليه السلام (٢) - سببان: بشارة المتقين، وتحذير الكافرين اللُّدِّ"، ناسب أن يأتي بعد ذلك بأنه إنه إنها أنزل عليه القرآن للتذكرة التي تشمل البشارة والنذارة، لا كها زعمه الجهلة اللد من أنه نزل ليشقى رسولُ الله - المنازاله، بل قد سعد به، وحصل له ولأمته كل خير وبركة وراحة (٤).

واختلفوا في سبب نزولها، فقيل إنه -عليه السلام- كان يقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماه، وكان يراوح بين رجليه، فنزلت، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: فضائل القرآن لابن الضريس ص ٣٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/ ٥٠١، والهداية ٧/ ٤٦٠٥، والإتقان ١/ ٩٤، ٩٣، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بخط المؤلف، وسيأتي مثله كثيراً.

<sup>(</sup>٣) اللَّذُ: جمع أَلدًّ، وهو الخصم الشديد التَّأبِّي. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص٧٣٩ (ل د د)، والقاموس المحيط ص٣١٧ (ل د د).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٢، ٢١١.

<sup>(</sup>٥) رواه البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم الحديث (٩٢٦) ٣/ ١٣٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٥٦: "وفيه يزيد بن بلال، قال البخاري: فيه نظر، وكيسان أبو عمرو وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح"، وحسَّن السيوطي

وعن مُقاتِل<sup>(۱)</sup>: قال أبو جهل، والمُطعِم<sup>(۲)</sup>، والنَّضْر<sup>(۳)</sup>: إنك لتشقى بترك ديننا، فنز لت<sup>(۱)</sup>.

وعن الضحَّاك (٥): أنه -عليه السلام- صلى هو وأصحابه، فأطال القيام لمَّا أنزل عليه القرآن، فقالت قريش: ما أنزل عليه القرآن إلا ليشقى، فنزلت (٦).

= إسناده في الدر المنثور ٤/ ٥١٦، ونقل المتقي الهندي تضعيفه في كنز العمال رقم الحديث (٤٥٠٨) ٢/ ٢٦٦، وقد روى ابن مردويه نحوه عن علي رضي الله عنه، ولم أقف على إسناده ولا على من تكلم عليه. انظر: تخريج أحاديث الكشاف ٢/ ٣٤٧، والدر المنثور ٥/ ١٦/ ٥، ومناهل الصفاص ٣٧.

(۱) هو مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي البلخي، أبو الحسن، مات سنة ۱۵۰هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۰۱، وتقريب التهذيب (۲۹۱٦) ص۹۶۸.

(۲) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، من سادات قومه، أجار النبي ﷺ لما انصر ف من الطائف بعد أن رفضوا دعوته، وكان أحد الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، مات قبل وقعة بدر كافراً. انظر: فتح الباري ٧/ ٤٠٤، والأعلام ٧/ ٢٥٢.

(٣) هو النضر بن الحارث بن كَلَدَة بن عبد مناف بن قصي، أو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة، أحد أعداء الله، وصاحب لواء المشركين يوم بدر، أمر النبي بشبضرب عنقه صبراً بالصفراء مرجعه من غزوة بدر. انظر: جمهرة نسب قريش ٢/ ٥١٩، وجمهرة أنساب العرب ص ١٦٦، والأعلام ٨/ ٣٣

(٤) انظر: تفسير مقاتل ٣/ ٢٠، والكشف والبيان ٦/ ٢٣٧، وأسباب النزول للواحدي ص

(٥) هـ و الـضحاك بـن مـزاحم الهـالالي، أبـ و القاسـم، أو أبـ و محمـد، المفسر، صـدوق كثير الإرسال، مـات سـنة ٢١٢هـ. أو بعـدها. انظر: سير أعـالام النبلاء ٤/ ٩٨، وتقريب التهذيب (٢٩٩٥) ص ٤٥٩، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٢٢.

(٦) انظر: الهداية ٧/ ٢٠٠٧، وأسباب النزول للواحدي ص ٣١٣.

واختلف الناس في ﴿طه ﴾، والظاهر أنها حرف هجاء، كـ ﴿الَّمَّ ﴾، وقد تقدم ما في ذلك (١)؛ وقيل: هي من أسهاء الباري تعالى، وقيل: من أسهاء رسوله محمد عليه السلام (٢).

وعـــن ابــن عبـاس والحــسن (٣) وابــن جُبـير (٤)

(۱) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى -قديماً وحديثاً - في تفسير هذه الحروف المقطعة -والتي عبر عنها المؤلف بحروف الهجاء -، وبيان حكمتها والمراد منها، وتشعبت في ذلك أقوالهم حتى زادت -مع حذف المكرر والمتداخل - على عشرين قولاً، وليس هذا موضع بسطها والترجيح بينها، غير أن كثيراً منهم مال إلى تفويض علمها إلى الله تعالى. انظر: تفسير الطبري ١/١١٨ -١٢٨، والكشاف ١/ ٣٠ - ٤، والجامع لأحكام القرآن الموضع الذي أحال إليه المؤلف من كتابه والذي هو أول سورة البقرة فإنه مفقود.

(٢) اختلف العلماء في لفظة ﴿ طه ﴾، أهي من الحروف المقطعة كباقي الحروف المقطعة، يجري عليها ما جرى في تلك الحروف من الخلاف، أم ليست من الحروف المقطعة؟ والذين قالوا: ليست من الحروف المقطعة اختلفوا في معناها: فقيل: هي بمعنى: يا رجل، وقيل: اسم للنبي - ليست من أسماء الله، هذا هو الظاهر من كلام المؤلف - كما هو ظاهر كلامه في الدر المصون ٨/ ٥، وإلا فهذان القولان الأخيران قد قيلا حتى في الحروف المقطعة الأخرى. انظر: تفسير الطبري ١/ ١٩٥، والتحرير والتنوير ١/ ٢٠٥.

وانظر الأقوال التي حكاها المؤلف هنا في لفظة ﴿ طه ﴾ في: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٠، وانظر الأقوال التي حكاها المؤلف هنا في لفظة ﴿ طه ﴾ ٣٦، والبحر المحيط ٦/ ٢١٢.

- (٣) هو الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري، أبو سعيد، ولد سنة ٢١هـ، اشتهر بالقرآن والوعظ والفقه والتفسير والشجاعة، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، توفي سنة ١١٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، وتقريب التهذيب (١٢٣٧) ص ٢٣٦، وغاية النهاية ١/ ٢٣٥.
- (٤) هو سعيد بن جبير بن هشام، أبو عبد الله، الأسدي الوالبي ولاءً، الإمام، ثقة ثبت فقيه، =

ومجُاهد (١) في آخرين: معناها: يا رجل (٢)، ثم اختلفوا: بأي لغة ذلك؟ فقيل: لغة النَّبَط (٣)، وقيل: لغة الحبشة، وقيل: العِبْرانية، وقيل: لغة عك (٤)، وقيل: عُكُل (٥).

قال الكَلْبي<sup>(۱)</sup>: لو قلت في عك: يا رجل، لم يجبك حتى تقول: طه<sup>(۷)</sup>.

<sup>=</sup> قتله الحجاج سنة ٩٥هـ. انظر: طبقات خليفة ص ٢٨٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢١، وتقريب التهذيب (٢٢٩١) ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>۱) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، المكي، أبو الحجاج، الأسود، شيخ القراء والمفسرين، أخذ عن ابن عباس القرآن والتفسير والفقه، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، توفي سنة ١٠٢هـ أو بعدها، قيل: وهو ساجد. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، والنشر / ٩٤، وغاية النهاية ٢/ ٤١، وتقريب التهذيب (٦٥٢٣) ص ٩٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا القول عمن ذكر المؤلفُ وعن غيرهم في: تفسير عبد الرزاق الصنعاني ٢/ ١٥، وتفسير الطبري ٨/ ٣٩٠، ٣٨٩، والدر المنثور ٤/ ١٥، ٥١٧.

<sup>(</sup>٣) النبط - ويقال لهم: النبيط، والأنباط - قوم من العجم سكنوا الشام والعراق، قيل: سموا بذلك لاستنباطهم المياه. انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٨١ (ن ب ط)، ولسان العرب ٢٤ / ٢٢ (ن ب ط)، واللباب ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) عك: قبيلة تنسب إلى عك بن عدنان، أخي معد بن عدنان، نزلوا باليمن وحالفوا أهلها، وقيل: هم من الأزد من بني قحطان. انظر: اللباب ٢/ ٣٥٢، ونهاية الأرب ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) عكل: بطن من بني تيم الرباب من بني عدنان. انظر: اللباب ٢/ ٣٥١، ٣٥٢، وفتح الباري ١/ ٤٣٩. وانظر الأقوال التي حكاها المؤلف في معنى الآية في: الكشف والبيان ٦/ ٢٣٦، والهداية ٧/ ٢٠٢، ٢٥٦، والبحر المحيط ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبة إلى كلب بن وبرة بن قضاعة، متهم بالكذب ورمي بالرفض، مات سنة ١٤٦هـ. انظر: الأنساب ٥/ ٨٦، ٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٤٨، وتقريب التهذيب (٩٣٨) ص ٨٤٧.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٥٩ بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١/١١.

وأنشد الطَّبَري(١) على ذلك:

عدت (٢) بِطَه فِي القِتَال فَلَم يُجِبْ

إِنَّ السَّفَاهَةَ طَه في خَلائِقِكُمْ

وقول الآخر:

فَخِفْتُ عَلِيهِ أَنْ يَكُون مُوائلاً"

لا قَـــدَّسَ اللهُ أَرُواحَ الـــمَلاعِينِ (٤)

وقال السُّدِّي(٥): معنى ﴿ طه ﴾: يا فلان(٢)، وهو قريب مما قبله.

وقال الزنخُ شَرِيُّ (٧): "وأثر الصنعة ظاهر في البيت المستشهد به"،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري، من طبرستان، ولد سنة ٢٢٤هـ، كتب التفسير في ثلاثين ألف ورقة، ثم اختصره في ثلاثة آلاف، فهو الموجود بين يدي الناس، توفي رحمه الله سنة ٣١٠هـ. انظر: معجم الأدباء ٥/ ٢٤٢، وسير أعلام النبلاء ٢٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والذي في مصادر التوثيق: [دعوت]، وبه يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٣) نسبه الطبري في تفسيره ٨/ ٣٩٠ إلى متمم بن نويرة، وهو في ديوانه المجموع المسمى: مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ص١٣١، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/١١، والموائل: الهارب الملتجئ الطالب للنجاة. انظر: لسان العرب والمحيط ٦/ ٢١٢. والموائل: المحيط ص ١٠٦٦ (و أل).

<sup>(</sup>٤) البيت ليزيد بن المهلهل. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٠، والنكت والعيون ٣/ ٣٩٢، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٥١، وأضواء البيان ٤/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، نسبة إلى سدة المسجد، أي باب المسجد، أبو محمد، أحد موالي قريش، صدوق يهم، توفي عام ١٢٧هـ. انظر: الأنساب ٣/ ٢٣٨، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٤، وتقريب التهذيب (٤٦٧) ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشف والبيان ٦/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٦/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) هو الزمخشري، المعتزلي، أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، نسبة إلى زمخشر: قرية غير مشهورة من قرى خوارزم، وهو صاحب الكشاف، توفي سنة ٥٣٨هـ.

فأنشده، وكان قد قال قبل ذلك: "لعل عكاً تصرفت في لغتها، فأبدلوا (يا) في النداء (طا)، واقتصروا في (هذا) على (ها)، فقالوا: طه، أي: يا هذا"(١).

وأنحى عليه الشيخ (١)، فقال: "تخرص، وحزر على عك بها لم يقله نحوي (١)، وهذا وإن كان غريباً لكنه لا ينبغي أن يقول فيه: "تخرص"؛ فإنها مؤذنة بالكذب، ﴿ قُبِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠]، هذا عرف الاستعمال، ولا يريد معناها الأصل، بدليل قوله "وحزر" بعد ذلك.

وقيل: إن الأصل (طاها)، ف(طا): أمر من وَطِئ يَطَأ، وأبدل الهمزة ألفاً، و(ها): ضمير الأرض، أي: طَأ الأرضَ بقدميك، ولم تحذف الألف في الأمر لأن أصلها الهمزة، ويقوي هذا قراءة (طَهُ) بإسكان الهاء، كما سيأتي (4).

ويقوي هذا ما روي أنه -عليه السلام- كان يراوح بين قدميه، فيقوم

<sup>=</sup> انظر: معجم البلدان ٤/ ٤٨٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٥١، والعقد الثمين ٧/ ١٤٤، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>١) انظر قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، أثير الدين، ولد سنة ٢٥٤هـ، كان بالأندلس ثم انتقال إلى مصر، وبرَّز في علوم عديدة، منها القراءات والتفسير والحديث والنحو والتصريف، وله مؤلفات كثيرة، توفي سنة ٤٥هه. انظر: غاية النهاية ٢/ ٢٨٥، والبدر الطالع ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر القول الذي حكاه المؤلف في معنى ﴿ طه ﴾ في: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٤٩، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٦.

على إحداهما، فأمر أن يطأ الأرض بكلتا قدميه الشريفتين(١).

وقرأ الحسن ووَرْشُ (۱) في اختياره (طَهُ) بهاء ساكنة (۱)، ويجوز أن يكون الأصل لها أمراً من وَطِئ، وأبدل الهمزة هاء، كإبدالها في (هرقت) و(هبرت) وأن يكون بناه على لغة من يبدل الهمزة حرف علة فيقول: وَطِيَ يَطاً، وقرَيت، وتوضَيت (۱)، فبنى الأمر عليه، فحذف الألف، وأتى بهاء السكت وصلاً، إجراء له مجرى الوقف، والمراد: طأ الأرض، كها تقدم (۱).

...... لا هَنَاكِ الـمَرْتع

<sup>(</sup>١) جاء هذا فيها روي عن علي شه في الأثر الذي ساقه المؤلف من قبل في سبب النزول، وقد سبق عزوه ونقل كلام العلماء عليه.

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن سعيد القرشي ولاء، القبطي، لقبه شيخه نافع بورش لبياضه أو لتشبيهه بطائر الورشان، انتهت إليه رئاسة الإقراء في مصر في زمانه، توفي سنة ١٩٧ه بمصر. انظر: سبر أعلام النبلاء ٩/ ٢٩٥ن وغاية النهاية ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة غير متواترة، قرأ بها من سمى المؤلف وغيرهم، وهي بفتح الطاء غير ممدودة، وبإسكان الهاء. انظر: الكامل ص ٥٩٧، والبحر المحيط ٦/٢١٢، وإتحاف فضلاء البشر ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) كإبدال الهمزة من (أَرَقْتُ)، و(أَبَرْتُ) هاءً، فأصبحتا: (هَرَقْتُ) و(هَبَرْتُ)، وأرقت: فعل من الإراقة، وهي الصبُّ، وأَبَرْت: فعل من التأبير، وهو تلقيح النخل. انظر: القاموس المحيط ص ٢٤١ (أبر)، وص ٨٨٩ (ري ق).

<sup>(</sup>٥) انظر حكاية هاتين اللفظتين عن العرب في: سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٦) أما التوجيه الأول لهذه القراءة فظاهر، وأما التوجيه الثاني فيوضحه كلام المؤلف في الدر المصون، حيث قال فيه: "والثاني: أنه أبدل الهمزة ألفاً، كأنه أخذه من: وطي يطا بالبدل كقوله:

وتقدم الكلام في إمالة الحرفين إمالة محضة، وبين بين، وتفخيمها، في أول يونس، فأغنى ذلك عن إعادته (١).

وفائدتها الردعلى أبي جهل ومن ذكر معه؛ أريد أن دين الإسلام وهذا القرآن الكريم هما السُّلَّم إلى نيل كل خير، ودركِ كل فوز، وليسا متَعلَّقاً للشقاء، بل ما فيه الكفرة من اللجاج والعناد هو الشقاء بعينه (٤).

<sup>=</sup> ثم حذف الألف حملاً للأمر على المجزوم، وتناسياً لأصل الهمز ثم ألحق هاء السكت، وأجرى الوصل مجرى الوقف". الدر المصون ٨/٧. وانظر هذين التوجيهين في: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٤٩، وإعراب القرآن للنحاس ص ٥٣٤، والكشاف ٣/ ٤٨،٧٤، والبحر المحيط ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>١) النسخة التي بين يدي سقط منها تفسير سورة يونس، وأما تفخيم الحرفين (فتحهم)، وتقليلهما بين بين، وإمالتهم -وكل ذلك متواتر - فانظر الكلام عليها في: النشر ٢/ ٥١ -٥٣.

<sup>(</sup>٢) يشترط في الجملة التي تكون خبراً أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، وقد يكون الرابط ضميراً ظاهراً أو مقدراً. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١/ ١٩١، ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الإعرابات منزلة على الأحوال التي فصلها المؤلف في: الكشاف ٣/ ٤٨، وروح المعاني ٨/ ٤٦٥، ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف ٣/ ٤٨، وروح المعاني ٨/ ٤٦٦.

وقيل: معناه: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب، ويدل عليه ما تقدم في السبب: أنه قام وأصحابه فأطال القيام، وحتى تورمت قدماه الشريفتان<sup>(۱)</sup>، أي: أبق على نفسك؛ وقال الزنخ شَري: "وروي أنه صلى بالليل حتى السمغدَّت<sup>(۱)</sup> قدماه، فقال له جبريل: "أبق على نفسك؛ فإن لها عليك حقاً" أي: ما أنزلناه عليك لتنهك نفسك بالعبادة، وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة "(أ).

وقيل: معناه: لتشقى بحرصك واهتهامك على إيهانهم، وتأسفِك على فواته، كقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ فَغُلَكَ ﴾ [الكهف: ٦]، والشقاء يقابل السعادة مادةً (٥)، والتعب أخرى، ومنه المثل: أشقى من رائض مُهر، أي: أتعب، وروي أيضاً: أتعب من رائض مهر (٢)؛ والمعنى على هذا: ما عليك إلا التبليغ، لا أن

<sup>(</sup>١) مضي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) اسمغدت -ومثلها اسمعدت-: تورمت. انظر: القاموس المحيط ص ٢٨٩ (س مغ د).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الكافِ الشافِ -بحاشية الكشاف ٣/ ٤٩-: "لم أره هكذا"، ثم ساق ما رواه البيهقي في الدعوات الكبير ٢/ ١٤٥ بسنده عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: "فها زال رسول الله على يصلي قائماً وقاعداً حتى أصبح، وحتى اسمغدت قدماه..." الحديث، وليس فيه كلام جبريل.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٤٩، ٤٨، وانظر المعنى الذي أشار إليه في: تفسير الرازي ٢٢/ ٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي العبارة غرابة، وانظر المعنى الذي أشار إليه من مقابلة السعادة للشقاوة في: الكشاف ٣/ ٤٨، وتفسير الرازي ٢٢/ ٥، ٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: جمهرة الأمثال ١/ ٢٢٧، وأساس البلاغة ١/ ٥١٦، ومجمع الأمثال ١/ ١٤٨، عير أني لم أجد رواية (أشقى من رائض مهر) إلا عند الزنخشري في أساس البلاغة، والكشاف ٣/ ٤٨، ومن نقل منه كالمؤلف، وإلى هذا أشار أيضاً الدكتور/ أحمد الخراط في تحقيقه للدر المصون ٨/ ١٠ الحاشية (٤).

يؤمنوا لا محالة؛ فإن ذلك لله تعالى، إن عليك إلا البلاغ(١).

و ﴿لِتَشُقَىٰ ﴾ متعلق بـ ﴿أَنزَلْنَا ﴾ وتعدى إلى العلة باللام لاختلاف الفاعل؛ فإن فاعل الإنزال فإن فاعل الإنزال فاعل الإنزال فاعل الإنزال فاعل التذكير (٢).

والعامة على ﴿أَنزَلْنَا ﴾، وطلحة (٣) (نُزِّل) - مبيناً للمفعول - (القرآنُ) مرفوعاً، لقيامه مقام الفاعل (٤).

وفي ﴿ إِلَّا نَذَكِرَةً ﴾ أوجه: أحدها: أنها مفعول له، ووصل الفعل بنفسه إليها لما تقدم من استكمال شروط النصب (٥).

وقال الزَّخُشَري: "أما يجوز: ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى، كقوله ﴿ أَن تَعْبَطَ أَعُمَلُكُمُ ﴾ [الحجرات: ٢]؟ قلت: بلى، ولكنها نصبة طارئة، كالنصبة في ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] (٢)، وأما النصبة في

<sup>(</sup>١) عاد المؤلف في هذا إلى المعنى السابق من مقابلة الشقاوة للتعب، وانظر ما أشار إليه في: الكشاف ٣/ ٤٨، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٣/ ٤٩، والبحر المحيط ٦/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) هو طلحة بن مصرِّف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي، أبو محمد، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، توفي سنة ١١٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٩١، وغاية النهاية ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر قراءة طلحة وتوجيهها في: تفسير الرازي ٢٢/٤، والبحر المحيط ٦/٢١٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم استكاله للشروط حيث أشار المؤلف قبل قليل إلى أن فاعل الإنزال هو فاعل التذكير، وقد اشترط جمهور النحويين لنصب المفعول له -في جملة شروطه-: اتحاده مع عامله في الفاعل. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢١٢، ٢١١، وشرح إبراهيم ابن القيم على الألفية ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) ينصب الاسم المجرور بحرف الجر إذا حذف حرف الجر سماعاً لا قياساً، على مذهب =

﴿نَذُكِرَةً ﴾ فهي كالتي في: ضربت زيداً؛ لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها"(١).

قال الشيخ: "وليس كون (أن تشقى) إذا حذف الجار منصوباً متفقاً عليه، بل في ذلك خلاف: أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط الحرف، أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله؟"(٢). انتهى.

قلت: ومن ادعى الوفاق على ذلك حتى يرد عليه به؟ غاية ما فيه أن الزَّغُشَرِي بنى الأمر على مذهب سِيبَوَيْهِ(٣) على ما نقل ابنُ مالِك(٤)، وهو الصحيح عنده(٥).

<sup>=</sup> الجمهور، ماعدا أحوالٍ يرجع إليها في كتب النحو. انظر: الدر المصون ٥/ ٤٧٣ - ٤٧٥، وشرح ابن عقيل على الألفية ١/ ٤٨٧ - ٤٩، والنحو الوافي ٢/ ١٦١ - ١٦٣.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، الملقب بسيبويه، ومعناه: رائحة التفاح، قيل: لقب بذلك للطافته، وقيل غير ذلك، إمام النحو، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، عاش ٣٢ سنة، وقيل: بلغ الأربعين، ومات سنة ١٨٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٥٠، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن مالك هو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك، جمال الدين، أبو عبدالله الطائي، كان إماماً في النحو والقراءات، واسع الاطلاع على الحديث، يُثنى عليه بمتانة الدين، وكثرة النوافل، وكمال العقل، وهو صاحب الألفية، توفي سنة ٢٧٢هـ. انظر: غاية النهاية ٢/ ١٨٠، وبغية الوعاة ١/ ١٣٠، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٩. وانظر نقله عن سيبويه في شرح الكافية الشافية ص ٢٣٤، غير أن غيره من النحاة نقلوا عن سيبويه جواز الوجهين. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١/ ٤٨٩، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفصل ص ٣٨٧.

وقد منع أبو البقاء (١) كون ﴿ لَذَكِرَةً ﴾ مفعولاً له (٢)، وقد ذكرنا ذلك وما رُد به عليه [ف] (٣) الدر (٤).

والثاني: أن ﴿نُذُكِرَةً ﴾ مصدر لفعلٍ مقدرٍ، أي: لكن نُذكِّرُ نحن، أو تُذكِّرُ أنت تذكرة (٥٠).

والثالث: أن ﴿ نَذَكِرَةً ﴾ بدل من محل ﴿ لِتَشْفَى ﴾ قاله الزجاج (٢)، وتبعه ابن عطية (٧)، واستبعده النَّحَاس (٨)، ورده

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العُكْبَري، كان علامة في فنون شتى، واشتهر بالنحو، صنف في التفسير، وإعراب القرآن، وإعراب الحديث، وعدد الآي، وغيرها، توفى سنة ٦١٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٩١، وبغية الوعاة ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل، ولعلها كما أثبتها.

 $<sup>(\</sup>xi)$  الدر المصون  $\Lambda/\Lambda$ .

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن محمد بن السرِيِّ الزجاج، منسوباً إلى صناعة الزجاج، لزم المبرد، ثم أُدب الوزير القاسم بن عبيد الله، ثم صار نديم المعتضد، من كتبه: معاني القرآن، توفي سنة ١٤١ه هـ..، وقيل غير ذلك. انظر: الأنساب ٣/ ١٤١، وبغية الوعاة ١/ ٤١١، وسير أعلام النبلاء ٤١/ ٣٦٠. ولم أجد قوله هذا في معاني القرآن له، وقد نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ص ٥٣٥، وأبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) ابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية، وولي القضاء، وهو صاحب المحرر الوجيز، توفي سنة ٤٢٥ أو ١٤٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٨٧، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٢٦٥. وانظر قوله في: المحرر الوجيز ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>A) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، النحاس، نسبة لعمل الأواني الصُّفرية وبيعها، =

الفارِسي (1)، وكذا الزنخ شَري، فإنه قال: "فإن قلت: هل يجوز أن تكون ﴿ لَنَّ أَكِرَةً ﴾ بدلاً من محل ﴿ لِتَشْقَى ﴾ قلت: لا، لاختلاف الجنسين، ولكنها نَصْبُ على الاستثناء المنقطع الذي (إلا) فيه بمعنى (لكن) "(1).

قال السيخ: "يعني باختلاف الجنسين أن نصبة ﴿نَدُكِرَةً ﴾ نصبة صحيحة ليست بعارضة، والنصبة التي في ﴿لِتَشُقَى ﴾ بعد نزع الخافض نصبة عارضة، والذي نقول: إنه ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه" انتهى (٣).

ولم يرد الزَّمَخْشَرِي باختلاف الجنسين ذلك أصلاً، إنها أراد ما رد به الفارسي على الزَّجَّاج، وهو أن التذكرة ليست بشقاء، فكيف يصح إبدالها منها؟ يعني: أن جنس الشقاء غير جنس التذكرة، هذا ما عنى الزَّمَخْشَرِي. والرابع: أنها مستثنى منقطع، كها قاله الزَّمَخْشَرِي<sup>(1)</sup>. الخامس: أنها حال، أي: إلا مذكِّراً (٥).

<sup>=</sup> أبو جعفر، من كتبه الناسخ والمنسوخ، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن، مات سنة مسلم العوام في النيل لما سمعه يُقَطِّع بيتاً من الشعر بتفعيلته فظنه يسحر النيل. انظر: الأنساب ٥/ ٤٠٥، وإنباه الرواة ١/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٠٥. وانظر قوله في: إعراب القرآن له ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>۱) هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، إمام في النحو، من كتبه: الحجة، توفي سنة ٧٧٧ه. انظر: إنباه الرواة ١/ ٣٠٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٧٩. وأما قوله الذي أورده المؤلف فقد نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشاف ٣/ ٤٩، والبحر المحيط ٦/ ٢١٣.

السابع: أنه مفعول له أيضاً، إلا أن العامل فيه ﴿لِتَشُقَى ﴾، معنى حسن ((١). قاله الزَّخُ شَرِي، فإنه قال: "ويحتمل أن يكون المعنى: إنا أنزلنا إليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ، ومقاولة العُتاة من أعداء الإسلام، ومقاتلتَهم، وغيرَ ذلك من أنواع المشاق، وتكاليفِ النبوة؛ وما أنزلنا عليك هذا المتعبَ الشاقَ إلا ليكون تذكرةً، وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ﴿نَذَكِرَةً ﴾ حالاً ومفعو لاً له"("). انتهى.

قال الشيخ: "وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ"(<sup>1)</sup> قلت: أجل، إلا أنه تكلَّفَه لدقته، فتتكلف فهمه من بعد فهمه <sup>(٥)</sup>.

قوله ﴿لِّمَن يَغْشَى ﴾ مفعول للمصدر، واللام مقوية، ويجوز أن يكون نعتاً لـ ﴿نَذْكِرة لمن يؤول أمره إلى الخشية،

<sup>(</sup>۱) هو علي بن إبراهيم بن سعيد الحَوْفي، منسوباً إلى حَوف: قرية بمصر أو بعمان، أبو الحسن، من كتبه: إعراب القرآن، توفي سنة ٤٣٠هـ. انظر: الأنساب ٢/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ١١٠، وطبقات المفسرين للأدنوي ص ١١٠. وانظر قوله الذي حكاه المؤلف في البحر المحيط ٦/ ٢١٣، وروح المعاني ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي: وهو معنى حسن.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) من قوله [أجل ...] إلى آخر العبارة، أثبت نصها على أقرب ما يمكن قراءتها عليه، وإلا فبعض ألفاظها تحتمل أكثر من وجه، لعلها كما أثبتها.

ولمن يعلم الله تعالى منه أنه يؤمن بعد كفره، أو يبدل عمله الطالح بالصالح، هذا إن كان ﴿ يَخْشَىٰ ﴾ مستقبلاً، وإن كان حالاً فواضح (١).

وقوله ﴿ تَنزِيلًا ﴾ أي: نزلنا هذه التذكرة تنزيلاً، أو هذا القرآن(٢).

وقال الزَّغْشَرِي: "في نصب ﴿ تَنزِيلًا ﴾ وجوه: أن يكون بدلاً من ﴿ نَذَكِرَةً ﴾ إذا جعل حالاً، لا إذا كان مفعولاً له؛ لأن الشيء لا يعلل بنفسه، وأن ينصب بـ ﴿ أَنزَلُنَا ﴾؛ لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة: أنزلناه تذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصاص، وأن ينصب بـ ﴿ يَغْشَى ﴾ مفعولاً به، أي: أنزله للتذكرة لمن يخشى تنزيلَ الله، وهو معنى حسنٌ، وإعرابٌ بيِّنٌ "(٣).

قال الشيخ: "والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب مضمراً "(ئ). قلت: الزَّخُشَرِي قد قال ذلك، فمنه أخذ، فكان الإنصاف أن يقول: ما قاله من أنه منصوب بـ(نزَّل) مضمراً، لا أن ينسبه إلى نفسه.

ثم قال: " وما ذكره الزَّخُشَرِي من نصبه على غير ذلك متكلف، أما الأول: ففيه جعل ﴿نَذُكِرَةً ﴾ و﴿ تَنزِيلًا ﴾ حالين، وهما مصدران، وجعل

<sup>(</sup>١) انظر الكلام في إعراب ﴿لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ ومعناها في الكشاف ٣/ ٤٩، والدر المصون ١٠ / ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٥٠، والهداية ٧/ ٤٦١٠، والبحر المحيط ٦/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي البحر المحيط ٦/ ٢١٣: "منصوب بـ(نـزَّل) مضمرة"، فلعل صوابها: منصوب بـ(نزَّل) مضمراً، كما سيأتي بعد قليل.

المصدر حالاً لا ينقاس، وأيضاً فمدلول ﴿ لَذَكِرَةً ﴾ ليس مدلولَ (تنزيل)، ولا (تنزيل) بعض ﴿ لَذَكِرَةً ﴾، فإن كان بدلاً فيكون بدلَ اشتهال -على مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول-؛ لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها؛ وأما قوله "لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة: أنزلناه تذكرة" فليس كذلك؛ لأن معنى الحصر يفوت في قوله: أنزلناه؛ وأما نصبه على المدح فبعيد؛ وأما نصبه بـ ﴿ يَخْشَىٰ ﴾ ففي غاية البعد؛ لأن ﴿ يَخْشَىٰ ﴾ وقوله آية وفاصلة؛ فلا يناسب أن يكون ﴿ مَنزيلاً ﴾ مفعولَ ﴿ يَخْشَىٰ ﴾؛ وقوله فيه: "وهو معنى حسنٌ، وإعرابٌ بينٌ "عجمةٌ، وبعدٌ عن إدراك فيه: "الفصاحة "(١). انتهى ما تحمَّل به عليه من غير تأمل ولا إعهال فكر.

وقد أخذ الاستبعاد ديدنه في الردعلى هذا الرجل، لأنها استراحة، وليته غالباً يبين وجه الاستبعاد، ولا تجده.

وأما قوله: "يفوت معنى الحصر" فليس مراده إلا أن النفي المنتقض برالا) يكون إثباتاً، هذا مراده بالنسبة إلى ما يخص هذا المكان، وإلا فالزَّغُشَري يجهل الحصر؟.

وأما قوله "رأس آية" فأي أثر لذلك؟ غاية ما فيه أن يقول: يفتقر إلى تعلق ما بعده به، وغالب فواصل القرآن ورؤوس آيه كذلك، هذه الفاتحة،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي، انظر ديوانه ٤/ ١٢٠، وتمام البيت:

وكَمْ مِنْ عَائبٍ قَوْلاً صَحِيْحاً وآفَتُهُ مِن عَائبٍ قَوْلاً صَحِيْحاً

كلها آياتها متعلقة بعضها ببعض، إما نعتاً، وإما بدلاً.

وأما جعل المصدر حالاً فمسألة مشهورة، وأكثر الناس على تجويزه، وغالب المعربين عليه (١)، يحله في وقت ويحرمه في آخر؟.

ثم قال: "وقرأ ابن أبي عبلة (تنزيل) بالرفع على إضهار (هو)، وهذه القراءة تدل على عدم تعلق ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ بـ ﴿ تَنزِيلًا ﴾، وأنه منقطع مما قبله بنصبه على إضهار (نزل) كما ذكرناه "(").

قلت: غاية ما في هذه القراءة أنها لا تدل على تعلقه به، أما أنها تمنع تعلقه به في قراءة أخرى فلا، وليس يقاوم المتواتر بالشاذ.

وقوله: ﴿مِمَّنَ خَلَقَ﴾ يجوز أن تتعلق (مِن) بالتنزيل، وأن تتعلق بمحذوف نعتاً له (٢٠).

وفي قوله ﴿مِّمَّنَ خَلَقَ ﴾ التفات من ضمير المتكلم المعظم نفسه إلى الغائب؛ لتجرى عليه هذه الصفات الجميلة.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على جعل المصدر حالاً وخلاف النحويين فيه في: إرشاد السالك ١/ ٩٩٤، والنحو الوافي ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>۲) هـ و إبراهيم بـن أبي عبلـ ة شـ مر بـن يقظـان بـن المرتحـل، أبـ و إسـماعيل، ، قـال عنـ ه الذهبي: "من بقايا التابعين"، قرأ على أم الدرداء الصغرى سبع مرات، وقرأ على غيرها، وقال ابن الجزري: "له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة، في صحة إسنادها إليه نظر"، تـ وفي سنة ٢٥١هـ أو نحوها. انظر: تهذيب الكـمال ٢/ ١٤٠، وسير أعـلام النبلاء ٦/ ٣٢٣، وغاية النهاية ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦/٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر هذين الوجهين في: المحرر الوجيز ٤/ ٣٧، والبحر المحيط ٦/ ٢١٤، ٢١٣.

قال الزَّخْشَرِي في تقرير ذلك: "ما بعد ﴿ تَنزِيلًا ﴾ إلى قول ه ﴿ لَهُ الْأَسَمَاءُ الْخُسُنَى ﴾ تعظيم وتفخيم لشأن المنزَّل، لنسبته إلى من هذه أفعاله وصفاته"، ثم قال: "فإن قلت ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟ قلت: غير واحدة، منها: عادة الافتنان في كلامهم، وما يعطيه من الخائب؟ قلت: فير واحدة، منها: أن هذه الصفات إنها سردت مع لفظ الغيبة؛ ومنها: أن هذه الصفات إنها سردت مع لفظ الغيبة؛ ومنها: أنه قال ﴿ أَنزَلُنا ﴾ ، ففخم بالإسناد إلى الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد، فضوعفت الفخامة من طريقين "(١). انتهى.

وجوز أيضاً أن يكون من غير الالتفات، وأن يكون الضمير في ﴿ أَنزَلْنَا ﴾ لجبريل ومن معه من الملائكة (٢)، واستبعده الشيخ أيضاً على عادته، وقال: "بل الظاهر إنه إخبار من الله تعالى عن نفسه "(٣)، قلنا: مُسَلَّمٌ، ولكنه لا ينفي جواز ذلك ولا يبعده؛ لقيام الصارف فيه عن الالتفات – الذي هو خلاف الظاهر أيضاً -.

وقوله ﴿ ٱلْعُلَى ﴾ نعت للسماوات، وفيه دلالة على قدرة من ابتدعها مرتفعة غاية الارتفاع، محكمة غاية الإحكام (''، ﴿ أَفَامَ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق:٦]، ﴿ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٥٠، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف ٣/ ٥٠، وتفسر أبي السعود ٦/ ٤.

[الرعد:٢].

و ﴿ ٱلْعُلَى ﴾ جمع عُلْيا، نحو: دنيا ودُنى، ومثله - في الصحيح -: فُضلى وفُضَل (١).

ولم يصف الأرض بغير ما وصف به الساوات من كونها سفلى مثلاً؟ إذ لا ظهور لذلك في الدلالة<sup>(١)</sup>.

وقوله ﴿ٱلرَّمْنُ﴾ العامة على رفعه، وفيه أوجه: أن يكون خبر مبتدأ مضمر على المدح، أي: هو الرحمن (٣).

الثاني: أن يكون بدلاً من الضمير في ﴿خَلَقَ﴾ قاله ابن عَطِيَّة (٤)، ورده الشيخ بأنه يؤدي إلى خلو الجملة الواقعة صلةً من ضمير يعود على الموصول؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه (٥).

قلت: وهل لقائل أن يقول: يجوز ذلك على أنه من باب الربط بالظاهر الذي هو عين الموصول -كقولهم: الحجاج الذي رأيت ابن يوسف، وقوله:

فَيَا رَبَّ لَيْلَى أَنْتَ فِي كُلِّ مَوطِنٍ وأَنْتَ الدِّي فِي رَحْمةِ اللهِ أَطْمَعُ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٥٠، والهداية ٧/ ٤٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى نحو هذا البقاعي في نظم الدرر ١٢ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعراب القرآن للنحاس ص٥٣٥، والكشاف ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٦) نسب هذا البيت إلى مجنون ليلي كما في شرح أبيات المغنى ٤/ ٢٧٦، ولم أجده في ديوانه.

ويصير نظير قولك أحرد من الذي ضرب زيد عمراً إذا كان الضارب زيداً - أم ليس له أن يقول ذلك لقلق التركيب في قولك تقديراً: ممن خلق الرحمن الأرض؟.

الثالث: أنه مبتدأ، والجملة بعده خبره (١).

وقرأ جناح بن حبيش (١) (الرحمنِ) مجروراً (١)، وفيه وجهان: البدلية من الموصول قبله (١)، لا يقال: ﴿الرَّحْمَنُ ﴾ مشتق، والإبدال بالمشتقات قليل؛ لأنه جرى مجرى الجوامد، وقد تقدم ذلك أول الفاتحة (٥)؛ والنعت للموصول (١)، وهذا قول البصريين؛ لأن الكوفيين نصوا على أنه لا يوصف من الأسهاء النواقص إلا (الذي) وحده، وهذا نقله الشيخ كالراد به على الزَّخَشَري (٧).

وقول ه ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ إن جررنا ﴿ٱلرَّحْمَنُ ﴾، أو رفعناه على خبر مبتدأ مضمر، أو أبدلناه من ضمير ﴿خَلَقَ ﴾، كانت الجملة خبر مبتدأ مضمر (^^)، وجوز الزَّخَشَرِي -حالة رفع ﴿ٱلرَّحْمَنُ ﴾ على المدح- أن تكون

<sup>(</sup>١) انظر: إعراب القرآن للنحاس ص٥٣٥، والبحر المحيط ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٥٠، وروح المعاني ٨/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٥) لم أجد الموطن الذي أشار إليه المؤلف من كتابه في تفسير سورة الفاتحة منه، ولعله في الجزء الذي سقط من تفسيرها.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف ٣/ ٥٠، وروح المعاني ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الرازي ٢٢/ ٦، والبحر المحيط ٦/ ٢١٤.

هي و ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ خبرين لذلك المبتدأ المقدر (١).

وفاعل ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾ - عند الجمهور - ضمير يعود على ﴿ اَلرَّحْمَنُ ﴾ ، ويبتدئون والوقف على ﴿ اَلرَّحْمَنُ ﴾ ، ويبتدئون بِ ﴿ اَسْتَوَىٰ لَهُ, مَا فِي اَلسَّمَوَتِ ﴾ على أن يكون فاعله الموصولَ ، أي: استوى للرحمن الذي في السهاوات ( ) ، قال أبو البقاء: "وهذا بعيد ، ثم هو غير نافع للرحمن الذي في السهاوات ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ كلاماً تاماً ، ومنه لمه في التأويل ؛ إذ يبقى قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ كلاماً تاماً ، وقد هرب " ( ) ، قلت: وهذا مروي عن ابن عباس ، ولا إخاله يصح عنه ( ) ، وقد تقدم تفسير الاستواء ، واختلافُ الناس فيه مستوفى في البقرة ( ) ، واستواؤه على العرش مستوفى في الأعراف ( ) ، فليلتفت إليها .

وقال الزَّنحُ شُرِي هنا: "لما كان الاستواء على العرش -وهو سرير

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٤، ومنار الهدى ص ٤٨٦، وروح المعاني ٨/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) وكذا قال غير واحد من المفسرين وغيرهم، انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٤، ومنار الهدى ص ٤٨٦، وروح المعاني ٨/ ٤٧٧، وقد ذكر الداني في المكتفى ص ٤٧٨، ٣٧٩ هذا الأثر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهو إسناد واه. انظر: العجاب ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) هذا الموضع في الجزء المفقود من القول الوجيز.

<sup>(</sup>٧) عند تفسير قوله تعالى ﴿إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ... ﴾ [الأعراف: ٥٤]، انظر: اللوحة ١٢٦ من الجزء الخامس من المخطوط.

الملك - مما يردُف الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان على العرش، يريدون: ملك، وإن لم يقعد على السرير البتة، قالوه أيضاً لشهرته في ذلك المعنى، ومساواته (ملك) في مؤداه، وإن كان أشْيع، وأبسط، وأدل على صورة الأمر، ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة، ويد فلان مغلولة، بمعنى أنه جواد أو بخيل، لا فرق بين العبارتين إلا فيها قلت، حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوال، أو لم تكن له يد رأساً، قيل: يده مبسوطة؛ لمساواته عندهم قولهم: جواد، من غير تصور يد، ولا غل، ولا بسط، والتفسير بالنعمة، والتمحلُ بالتثنية (١) من ضيق العَطَن والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام (١٠٠٠).

وقوله ﴿لَهُ, مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ﴾ لما ذكر تعالى أنه خلق السفليات والعلويات، وابتدع ذلك سبحانه، أردفه بأن له ما فيها، وما بينها من جميع المخلوقات، ملكاً له، يتصرف فيهم كيف شاء، دلالةً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الكشاف: [للتثنية].

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٣/ ٥٠، وما قاله الزمخشري تحريف لصفات الله تعالى؛ ومذهب أهل السنة في صفات الله جل وعلا – ومنها الاستواء – إثبات ما أثبته تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله على، من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل. انظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٢٠، وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٨٨ – ١٩٥، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١/ ٧٧، وما بعدها. والاستواء معلوم، وكيفيته مجهولة، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وللسلف في بيان معنى الاستواء أربع عبارات مشهورة، متقاربة في المعنى، وهي: استقر، وعلا، وارتفع، وصعد. انظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٢٦ – ٣٧، ونونية ابن القيم ص ٨٧.

على عظيم القدرة، وباهر الصنعة (١)، ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقوله ﴿وَمَا تَحُتَ ٱلثَّرَى ﴾ اختلفت عبارات المفسرين في ذلك، فنقل الزَّخْشَرِي عن محمد بن كعب (٢) - وهو قول ابن عباس - أنه تحت الأرض السابعة (٣)، ونَقَل عن السُّدِّي أنه الصخرة التي تحت الأرض السابعة (٤). وقيل: معناه: أن علمه تعالى محيط بجميع ذلك؛ لأنه مُنْشِئُه، وعلى هذا يكون المعنى: له علم ما في الساوات (٥).

وقيل: ﴿ تَعْتَ ٱلثَّرَى ﴾ ما في باطن الأرض، كقول ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِ الْأَرْضِ ﴾ [سبأ: ٢]، وعلى هذا يكون قول ﴿ وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَيٰ ﴾ توكيداً لقول ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلا أن يراد بها في الأرض: ما على ظهرها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي، نسبته إلى بني قريظة (وقريظة رجل نزل قلعة حصينة بجوار المدينة، وهم من أولاد هارون النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) أبو مزة، ثقة عالم، مات سنة ١٢٠هـ أو قبلها. انظر: الأنساب ٤/ ٤٧٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٦٥، وتقريب التهذيب (٦٢٩٧) ص ٨٩١.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٥٠. وانظره في: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٢. وانظر نسبة هذا القول لابن عباس في الكشف والبيان ٦/ ٢١٤، والهداية ٧/ ٢١٢، والبحر المحيط ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٥٠، وانظره في: الدر المنثور ١٨/٤، وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٦) هذا القول وتوجيهه منقول بنصه من البحر المحيط ٦/ ٢١٤، وانظر نحوه في تفسير أبي السعود ٦/ ٥.

والثرى - في الأصل -: هو التراب الندِيُّ، وألفه عن ياء، بدليل قولهم: ثريان، وثَريَت الأرضُ تَثْرَى ثَرَى ثَرَىً (١).

والثراء -بالمد-: المال، وهذا كم [...](٢) بالتراب، ومنه: أثرى فلانٌ، أي: تمول (٣)، قال حاتم الطائي (٤):

أَمَاوِيَّ مَا يُغْني الثَّراءُ عَنِ الفَتى إذا حَشْرَ جَتْ يَوماً وضَاقَ بها الصَّدْرُ (٥) وقد جمع أبو بكر بن دُرَيْد (٦) بينها في قوله:

يَوماً تَصِيرُ إِلَى الثَّرَى ويَفُروزُ غَصِيرُ إِلَى الثَّرَاء (٧) ويَفُروزُ غَصِيرُكُ بِالثَّرَاء (٧) وقد يطلق على مجرد التراب (٨)، [...] (٩)، ومنه: "توضأ بها لا يبل

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٠، والقاموس المحيط ص ١٢٦٧ (ث ري).

<sup>(</sup>٢) كلمة لم تتضح لي.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط ص ١٢٦٦ (ث ر و).

<sup>(</sup>٤) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، نسبة إلى طيء، أبو سفانة، والد عدي بن حاتم رضي الله عنه، أحد أجواد العرب وفرسانهم وشعرائهم، مات بعد مولد النبي بشبان سنين. انظر: البداية والنهاية ٢/ ٦١٠-٢١٦، والأعلام ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر، محمد بن الجسن بن دريد بن عتاهية الأزدي، البصري، تنقل في البلاد يطلب الآداب ولسان العرب ففاق أهل زمانه في العربية، وله مؤلفات في اللغة كالجمهرة، والاشتقاق، توفي سنة ٢٣١ه عن ثهان وتسعين سنة. انظر: معجم الأدباء ٥/ ٢٩٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٦.

<sup>(</sup>۷) انظر دیوانه ص ۲۹.

<sup>(</sup>٨) انظر: القاموس المحيط ص ١٢٦٧ (ث ري).

<sup>(</sup>٩) موضع كلمتين لم أستطع قراءته.

الثرى"(١).

قال الزَّخُشَرِي: "فإن قلت: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلت: معناه: إن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك، فإما أن يكون نهياً عن الجهر، كقوله ﴿ وَانْ كُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وإما تعليهاً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله، وإنها هو لغرض آخر". انتهى (٣).

وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير السر والأخفى هنا، فعن ابن عباس: السر: ما تسره إلى غيرك، والأخفى: ما تخفيه في نفسك<sup>(٤)</sup>.

وعنه أيضاً: السر: ما أسره في نفسه، وأخفى منه: ما خفي عنه مما هـو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث (٥) من ٥٧، بلفظ: "فتوضأ - يعني النبي النبي النبي الله وضوءاً لم يَلْثَ منه الترابُ"، وصححه الألباني رحمه الله في تعليقه عليه، ومعنى "لم يلث منه التراب" أي: لم يبتل منه التراب، ولم يختلط الماء به لقلته. انظر: عون المعبود ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٤، والتحرير والتنوير ١٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٢١٤.

فاعله وهو لا يعلمه (١).

وعن مجُاهد: السر: ما تخفيه من الناس، وأخفى منه: الوسوسة (٢). وعن ابن زَيْد (٣): السر: سر الخلائق، وأخفى منه: سر الباري تعالى، وأنكره الطَّبَرى (٤).

وقيل: السر: ما أخفاه الإنسان، وأخفى منه: ما لم يخطر بباله، وقيل: ما سيسره ولا يعلم بذلك (٥).

والجمهور على أن ﴿أخفى ﴾ أفعل تفضيل، وقيل: هو فعل ماض، أي: إنه يعلم أسرار العباد، وأخفى عنهم علمَه بذلك، كقوله ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، وقول المُولِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، وقول ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]

(۱) هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روي عنه من طرق متعددة. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٣، ٣٩٤، والدر المنثور ٤/ ١٥، ١٩، والتفسير الصحيح ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري ۸/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي ولاءً، مولى عمر بن الخطاب، وكان صاحب قرآن وتفسير، غير أنه ضعيف، توفي سنة ١٨٢ هـ. انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٤٩، وتقريب التهذيب (٣٨٩٠) ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن زيد وإنكار الطبري له في تفسير الطبري ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر هذين القولين في: معالم التنزيل ٣/ ١١٣، والكشاف ٣/ ٥٠، والبحر المحيط ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) هذا القول على ما ذهب إليه ابن زيد، فيكون تقدير الكلام على مذهبه: يعلم السر، وأخفى عنهم سره سبحانه. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٤، انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٥.

بذاك "(١)، وقال ابن عطية: "هو ضعيف "(٢).

قلت: وعلى هذا فلو قيل: إن الوقف على الجلالة -أي: وأخفى الله علم ذلك- لم يكن سيئاً، إلا أنه ضعيف مبني على ضعيف، وقد حضرت يوماً مجلساً، فوقف بعض القراء على الجلالة، فحصل عليه إنكار، وكنت أنا أولَ من نبه على ذلك، وبالغت فيه حتى رأيت ذلك، فسهل الأمر عندي، لكنى لا أعتقد صحته.

والخطاب في ﴿ بَحَهُمَ للرسول، أو لكل أحد (٣)، والمعنى: إذا كان يعلم السر وأخفى منه فعلمه بالجهر من باب الأحرى على ما يتعارفونه، كقول ه ﴿ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]؛ إذ لا تفاوت في علمه ولا في قدرته بين السر والجهر، ولا بين الإبداء والإعادة (٤).

وقوله ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: بهذه (٥) الجملة المشتملة على التوحيد، لسبق ما يدل عليها من بديع صنعته، ودقيق حكمته.

وقوله ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَى ﴾ يحوز أن يكون خبراً ثانياً عن الجلالة، وأن يكون مبتداً مضمر، كأنه قيل: من الخلالة خبر مبتداً مضمر، كأنه قيل: من الذي يعلم السر وأخفى؟ فأجيب بقوله: ﴿ ٱللَّهُ ﴾ (٦)، ولا التفات إلى ما

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٢، والبحر المحيط ٦/ ٢١٤، والتحرير والتنوير ١٦/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من نبه على هذا الأمر في هذا الموطن.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم يتبين لي متعلَّق الجار والمجرور.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الوجوه الإعرابية في إعراب القرآن للنحاس ص ٥٣٥، والبحر المحيط ٦/ ٢١٥.

قدمته من الوقف على الجلالة المعظمة.

والحسنى: تأنيث الأحسن، جرت بلفظ الإفراد على جمع تكسير المؤنث، لتأولها بـ (جماعة)، وهو كثير: ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ١٨]، ﴿ مِنْ ءَايَئِتنَا ٱلْكُرِّي ﴾ [طه: ٢٣]، وزاد ذلك حُسناً كونها رأس فاصلة (١٠).

ومعنى كون أسمائه حسنى: ما تضمنته من المعاني التي هي في غاية الحسن من صفات التمجيد، والتحميد، والتقديس، والربوبية، والرحمانية، وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

وقد قيل: إن هذا الأسماء هي التي أشار إليها عليه السلام بقوله "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة"(").

قال الزَّغَشَرِي: "والذي فَضَلت به أسهاؤه الحسني في الحسن سائر الأسهاء دلالتُها على معاني التقديس، والتمجيد، والتعظيم، والربوبية، والأفعال التي هي النهاية في الحسن "(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٣/ ٥١، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٧، والبحر المحيط ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٨٦، وجلاء الأفهام ص ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحدة، رقم الحديث (٢٥٦)، ٢٥١/ ٢٥٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم الحديث (٢٦٧٧)، ٦/ ١٧٧، واللفظ له، غير أنه بنصب "مائة إلا واحداً".

ولعله يشير في هذا القول إلى القول الذي اشتهر به ابن حزم الظاهري من حصر أسهاء الله في تسعة وتسعين بدلالة هذا الحديث، وقد خالف بذلك جماهير العلهاء. انظر: الفِصَل ١/ ٤٢٤، ومجموع الفتاوى ١١/ ٢٨٢-٢٨٥، وشفاء العليل ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٥١.

قلت: يشير بذلك إلى انقسام الصفات إلى صفة ذات، وصفة فعل، وصفة إضافية، وكأنه مثّل للأول وأشار إليه بقوله، التقديس، وما بعده، وللثالث بقوله: الربوبية، وللثاني بقوله: والأفعال، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأُسَمَّاءُ ٱلْخُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠](١).

وكان ذكر موسى دون غيره من الأنبياء لأن قصته شبيهة بقصته؛ فإن قومه كانوا متعنتين مع كثرة ما يرون من المعجزات، ولأنه أنزل عليه كتاب يتلى، وفيه أحكام كثيرة (٣).

قال الزَّغَشَرِي: "قفَّاه بقصة موسى عليه السلام ليأتسي به في تحمل أعباء النبوة، وتكاليف الرسالة، والصبر على مقاساة الشدائد؛ حتى ينال عند الله الفوز والمقام المحمود"(٤). وهذا الذي قاله في غاية المناسبة.

<sup>(</sup>١) تفسير هذه الآية من الجزء المفقو د من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٤، ٣٩٥، والبحر المحيط ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر ١٤/ ١٣، ١٤، والبحر المديد ٤/ ٢٦٣، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٥١.

وفي هذا الاستفهام ثلاثة أوجه:

أوجهها: أنه للتقرير، أتي به حثاً على الإصغاء لما يوحيه إليه في قصة موسى؛ ليتأسى بها(١)، ونحوه: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

والثاني: أن (هل) بمعنى: (قد)، أي: قد أتاك حديثه (٢)، ومن مجيء (هل) بمعنى: (قد) قولُه تعالى: ﴿هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَين ﴾، وقول الآخر:

أَهَلْ رَأُوْنَا بِوَادِي القُفِّ ذِي الأُكْمِ (٣)

فهل بمعنى (قد) [...]<sup>(1)</sup> حرف الاستفهام<sup>(0)</sup>، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى<sup>(٢)</sup>، وهذا ضعيف؛ لأن هذه السورة مكية، ولم يكن أطلعه على قصة موسى قبل ذلك<sup>(٧)</sup> حتى يقول له: قد أتاك حديث موسى.

<sup>(</sup>١) وقيل: للتقرير، لكن لتقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه السياق في الآيات السابقة. انظر: الكشاف ٣/ ٥١، والبحر المحيط ٦/ ٢١٥، وتفسير أبي السعود ٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنزيل ٣/ ١١٤، والجامع لأحكام القرآن ١٥٦/١١.

<sup>(</sup>٣) البيت لزيد الخيل الطائي رضي الله عنه، انظر ديوانه ص ١٥٥، وهو في جميع ما وقفت عليه من مصادر بلفظ: أهل رأونا بسفح ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) كلمتان لم أستطع قراءتهما.

<sup>(</sup>٥) اختلف النحويون في (هل)، أهي دائماً بمعنى (قد)، وإنها هي بمثابة (قد) وهمزة الاستفهام؟ أم ربها تأتي بمعناها؟ أم لا تأتي بمعناها أصلاً؟. انظر: معاني الحروف للرماني ص ١٠٢، والمفصل ص ٤٣٧، ومغنى اللبيب ص ٤٠٥-٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير سورة الإنسان من الجزء المفقود من القول الوجيز.

<sup>(</sup>٧) استظهر أبو حيان أن أول ما أوحي إلى نبينا هم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، ولم يجزم به كما جزم المؤلف رحمه الله. البحر المحيط ٦/ ٢١٥. وانظر:

والثالث: أن الاستفهام بمعنى النفي، على معنى: إنا لم نقص عليك قصة موسى فيها تقدم، ونحن نقص عليك الآن قصته لتتأسى به، وبها جرى له مع قومه، لتتسلى بذلك، ويهون عليك أذى قومك(١)، وهو ضعيف جداً.

و ﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ قصته التي يتحدث بها الناس، ويحدث بعضهم بها بعضاً.

وفي ذلك أيضاً دلالة على نبوته، وصحة رسالته، حيث يحدِّث بحديث لا يعرفه إلا من خالط أهل العلم، ودارس التواريخيين، وكتب، وعلم ما في الكتب، وكتب، أي: لم يخالط أحداً من أهل العلم بذلك.

وكان من حديثه أنه لما قضى أطول الأجلين تكرماً منه، استأذن صهره شعيباً (٢) - وإن كان غير محتاج لإذنه، سلوكاً للأدب، ومعاملة الأنبياء

<sup>=</sup> وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥٦/١١.

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) اختلف المفسرون في صهر موسى عليه السلام: أشعيب هو أم غيره؟ والذي عليه جمهور المتأخرين من المفسرين أنه شعيب؛ واستدلوا بأنه ظاهر القرآن، وبها أورده الثعلبي من أنه قد روي عن مجاهد والضحاك والسدي والحسن، ورجح ابن تيمية وابن كثير وغيرهما أنه غيره، إذ ليس في القرآن ما يفهم منه أنه هو شعيب، وما من جامع بين شعيب وصهر موسى سوى أنها كلاهما من مدين، ولم يرد عن النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم أنه شعيب، بل جاء عن الصحابة خلاف ذلك، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم أن اسمه يثرى، وما ساقه الثعلبي عن مجاهد والضحاك والسدي والحسن رضي الله عنها أن اسمه يثرى، وما ساقه الثعلبي عن مجاهد والضحاك والسدي والحسن على قرب زمن هلاك قوم شعيب من زمن لوط وإبراهيم عليهم السلام، وبين إبراهيم على قرب زمن هلاك قوم شعيب من زمن لوط وإبراهيم عليهم السلام، وبين إبراهيم وبين موسى قرابة ٢٠٠ عام، وقد قال الطبري: "وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب عما قاله الله جل ثناؤه". انظر:

والصالحين، لا سيها إذا كانوا أقرانه أو أصهاراً، بحسن المعاشرة، ولطف المفارقة – في سفره إلى مصر ليزور أمه وأخته، فأذن له في ذلك، فخرج نبي الله بامرأته، وكان شديد الغيرة، فيصحب الرفقة ليلاً، ويفارقهم نهاراً؛ لئلا يروا امرأته، فضل الطريق؛ وقيل: كان سبب ضلوله الطريق أنه كان يخاف ملوك الشام؛ لئلا يفطنوا به، فيوصلوه إلى فرعون تقرباً إليه، وقد كان أراد الدخول خفية لينظر: هل نسيت جنايته لطول عهدها فيدخل، أم لم تنس؟ وكانت امرأته حاملاً مُقرباً "بتوقع وضعها، فأداه السير إلى جانب الطور الأيمن، وكان خروجه في فصل الشتاء، واتفق أن تلك الليلة التي تاه بها كانت مثلجة شديدة البرد، وأجاء امرأته المخاض تلك الليلة المظلمة، فقدح فصَلَدَ زندُه (٢)، ولما لم يور الزند تراءت له نار، فحين رآها قال لأهله: امكثوا (٣).

وقوله ﴿ إِذْ رَءًا ﴾ يجوز في ﴿ إِذْ ﴾ أن تكون منصوبة بـ ﴿ حَدِيثُ ﴾ قال

<sup>=</sup> تفسير الطبري ١٠/ ٦٠، ٦١، وتفسير الثعلبي ٧/ ٢٤٤، ومعالم التنزيل ٣/ ٢٣٣، والجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٤٠، ٢٤١، وجامع رسائل شيخ الإسلام ١/ ٦١- ٦٤، وتفسير ابن كثير ٦/ ٢١، ١٦، والدر المنثور ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) المُقرِب: هي الحامل المتم التي قرُب وِلادُها. انظر: القاموس المحيط ص ١٢٣ (ق ر ب).

<sup>(</sup>٢) أي : أصدر صوتاً لكنه لم يورِ. انظر: القاموس المحيط ص٢٩٣، ٢٩٤ (ص ل د).

<sup>(</sup>٣) ما ساقه المؤلف من حديث موسى عليه السلام بعضه صريح الآيات التي قص الله علينا في القرآن، وبعضه مستنبط من تلك الآيات، وقليل منه لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا يستنبط منها، وإنها هو مروي عن بعض السلف، وبعضه عن وهب بن منبه كذكر ولادة امرأته تلك الليلة، وصلود زنده. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٥، الكشف والبيان ٦/ ٢٣٩، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٥٦، والدر المنثور ٤/ ٢٥٩.

الزَّخَشرِي: "لأنه حدَثٌ، أو لمضمر، أي: حين رأى ناراً كان كيت وكيت، أو مفعولاً لـ(اذكر)"(١) انتهى.

والظاهر الأول؛ لأن الأصل عدم الإضمار، ولتأدية الثالث إلى خروج (إذ) عن الظرفية.

و ﴿ رَءَا نَارًا ﴾ أي: أبصرها، قيل: كان ذلك ليلة الجمعة (٢).

وقوله لأهله ﴿ آمَكُنُو اللهِ قيل: كنى بالأهل عن امرأته، وهي كناية شائعة، وقيل: كان معه امرأته وخادمه وولداه (٣)، وقيل: ولد له تلك الليلة ابن، قاله وَهْب بن مُنَبِّه (١٠).

وقرأ العامة بكسر هاء الكناية، وحَمزة (٥)، والأعْمشُ (٦)، وطلحة،

(١) الكشاف ٣/ ٥١.

(٢) انظر: الكشاف ٣/ ٥١.

(٣) انظر هذين القولين في: تفسير الرازي ٢٢/ ١٤، وتفسير أبي السعود ٦/٦.

(٤) هو العلامة الأخباري القصصي، وهب بن منبه بن كامل، أبو عبد الله الصنعاني، وهو من أبناء فارس في اليمن، ولد في زمن عثمان سنة ٣٤هـ، وروايته للمسند قليلة، وإنها غزارة علمه في الإسرائيليات وصحائف أهل الكتاب، وهو ثقة في روايته، توفي سنة بضع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٤٥، وتقريب التهذيب (٧٥٣٥) ص ١٠٤٥. وانظر قوله في: الكشف والبيان ٦/ ٢٣٩، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ٢٥١.

(٥) أي: وقرأ حمزة ومن معه بالضم، وحمزة: هو ابن حبيب الزيات، أبو عهارة، أحد القراء السبعة، كان إماماً قيماً لكتاب الله، قانتاً لله، ثخين الورع، رفيع الذكر، عالماً بالحديث والفرائض، توفي سنة ٢٥١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٩٠، وغاية النهاية ١/ ١٩٠٠، وتقريب التهذيب (٢٧٦) ص ٢٧١.

(٦) هو سليمان بن مهران الأعمش، قال عنه الذهبي: "الإمام، شيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدثين"، ولد سنة ستين أو نحوها، ومات سنة ١٤٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء

ونافع (١) - في رواية -: بضمها؛ نظراً إلى الأصل، وكذا التي في القصص (٢).

و ﴿ ٱمۡكُنُوا ﴾: أقيموا، والمكث: الإقامة "، يقال: مكَث، ومكُث، بفتح الكاف وضمها، وقد قرئ بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النمل (٤٠).

وقوله ﴿إِنِّ ءَانَسُتُ ﴾ أي: أبصرت (٥)، وأصل الإيناس: الإحساس -بالبصر كان أو بغيره -، ومنه ﴿فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنَهُم رُشُدًا ﴾[النساء:٦]، إلا أن النار إذا كانت بعيدة لا تحس إلا بالبصر فسروا الإيناس بالإبصار؛ لأنه الواقع (٢).

<sup>=</sup> ۲/۲۲، وغایة النهایة ۱/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>۱) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم، وقيل في كنيته غير ذلك، أحد القراء السبعة، صدوق ثبت في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة، وأقرأ الناس بها ما نيف على سبعين سنة، توفي سنة ١٦٩هـ، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣٦، وغاية النهاية ٢/ ٣٣٠، وتقريب التهذيب (٧١٢٧) ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر القراءتين وتوجيهها في إعراب القرآن للنحاس ص ٥٣٥، والبحر المحيط ٢/ ٢١٥، وتحبر التيسر ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم التنزيل ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) عند قوله تعالى ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَأَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِطَّ بِهِ ﴾ [النمل: ٢٢]، وذلك في اللوحة ١٧٠ من المجلد السادس من المخطوط.

وانظر القراءتين في تحبير التيسير ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ٧/ ٢٦١٧، ومعالم التنزيل ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر كون الإيناس في الأصل الإحساس، وأنه أنها عبر عنه بالإبصار هنا لأنه الواقع في: البحر المحيط ٦/ ٢١٥، ٢١٦، وانظر ما يؤيده في: معجم مقاييس اللغة ١/ ١٤٥ (أن س)، والقاموس المحيط ص ٥٣١ (أن س).

وقال الزَّغَشَرِي: "الإيناس: الإبصار الذي لا شبهة فيه، ومنه: إنسان العين (١)، لأنه يتبين به الشيء، والإنس، لظهورهم، كما قيل: الجن، لاستتارهم؛ وقيل: هو إبصار ما يؤنس به"(٢).

ومن مجيئه بمعنى الإحساس قولُ الحارث بن حلزة (٣): آنسَتْ نَبْأةً وقَدْ رَوَّعَها القُنَّاصُ وقَدْ دَنا الإمْسَاءُ (٤)

و(إنَّ) بقوله ﴿إِنِّ ءَانَسَتُ ﴾ إلى آخره ليطامن من أنفسهم، ويسكن من روعتهم، ويزيل من وحشتهم؛ فإن المكان مكان موحش، مقفر، في ليلة مظلمة، مثلجة؛ فلو فارقهم من غير أن يعلمهم، أو يعلمهم ولم يأمرهم

(٤) كذا في الأصل، وفي المصادر:

أنَـسَتْ نبْـاأةً وأفزَعَها القُنْـ نناص عَـصْراً وقَـدْ دَنَـا الإمْـسَاءُ

وهو أحد أبيات معلقته، يشبه فيه ناقته في إسراعها بنعامة أحست صوتاً خفياً، وأفزعها القناصون في وقت العشي عصراً وهي تريد الأوبة إلى أولادها وقد دنا الغروب وخافت أن يدركها الظلام قبل بلوغها إلى أولادها. انظر: ديوان الحارث بن حلزة ص ٢٢، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ٢٤، ٢٤١، وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>۱) إنسان العين: هو المثال الذي يُرى به في السواد. انظر: لسان العرب ۱/ ۲۳۳ (أن س)، والكليات ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن حِلِّزة بن مكروه بن يزيد اليشكري، شاعر جاهلي، أحد أصحاب المعلقات، ارتجل معلقته بين يدي ملك الحيرة عمرو بن هند من وراء سُرُّ لبرص كان به، فأدناه الملك ورفع السُرُّ بينها استحساناً لها، توفي نحو سنة ٥٠ قبل الهجرة. انظر: الشعر والشعراء ص٩٦، والأعلام ٢/ ١٥٤.

بالإقامة ثَمَّ، أو أمَرَهم بها ولم يخبرهم بها آنس لم تنشرح صدورهم، ولم تطمئن نفوسهم.

ثم إن نبي الله تعالى لم يكتف بإعلامهم بذلك، بل وعدهم بها ينفعهم، وينفس عنهم، وهو أحد أمرين: إما إتيائهم بشعلة يصطلون بها مما أصابهم من البرد، وإما اهتداؤهم للطريق، فإنهم كانوا خائفين الهلكة من نفاد الماء والزاد؛ وهكذا ينبغي أن يُتأدب بطريق الأنبياء والعلماء والصالحين، فيخبر أهله ورفقته بوجهه الذي يتوجه إليه، وإن كان في ذلك فرح لهم فينبغي أن يعجل لهم بالبشارة به؛ فإن لإدخال السرور على القلوب أثراً عظيماً (1).

وأتى بـ(إنَّ) الدالة على التحقيق؛ لأنه تحقَّقَ النار بإبصاره إياها، وبكلمة (لعل) فيها بعد لأنه لم يتحقق ذلك، وإلى هذين المعنيين نحا الزَّغُشَرِي حيث قال: "لما وجد منه الإيناس -فكان مقطوعاً متيقناً - حققه لم بكلمة (إن)؛ ليوطن أنفسهم، ولما كان الإتيان بقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بنى الأمر فيهها على الرجاء والطمع، فقال: ﴿لَعَلِيّ ﴾، ولم يقطع فيقول: إني آتيكم؛ لئلا يعد ما لم يستيقن الوفاء به"(٢). انتهى، وهو حسن جداً.

قال بعضهم: وفي الآية دلالة على أنه يجوز الإخبار بها يغلب على الظن وإن لم يكن مطابقاً في نفس الأمر؛ لأن موسى عليه السلام رآى نوراً في

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من بين هذا المعنى كما بينه المؤلف طيب الله ثراه، وسيعضده المؤلف بما نقله عن الزمخشرى في الفقرة القادمة، وانظر: تفسير أبي السعود ٦/٦.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٣/ ٥١.

الشجرة، فزعمه ناراً(۱)، قال بعضهم: هو عند الله نور، وعند موسى نار، ولا يجوز أن يخبر الأنبياء إلا بها هو مطابق لما في نفس الأمر(۲)، وفيه نظر؛ إذ النبأ على غلبة الظن، وفيها يظهر لرأي العين جائز، ولا يقدح ذلك، وهذا كما لو رأى إنسان سراباً من بعد فظنه ماء جاز أن يخبر بأنه رأى ماء لما ظهر في رأي العين، فالإخبار برؤية النار عند رؤية النور أولى وأحرى؛ لأنه منها، لا سيها ذلك النور العظيم الباهر(٣).

والتنكير في ﴿نَارًا ﴾ و﴿نَارًا ﴾ دالٌ على هذا، فإن التنكير يفيد تارة النوعية، وتارة التعظيم، وكلاهما صالح هنا(٤).

وقوله ﴿ بِقَبَسٍ ﴾ القبس: النار المقتبسة في رأس عود، أو فتيلة، أو غيرهما، ومنه قيل: المِقبسة: لما يقتبس فيه من سعفة ونحوها. قاله الزَّغَشْري (٥).

والقبس: فَعَلُ، بمعنى: مفعول، كالقَبَض، والنَّقَض (٢)؛ وفرقوا بين

<sup>(</sup>١) انظر هذا القول في: البحر المحيط ٦/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والعيون ٣/ ٣٩٥، والبحر المحيط ٦/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) قد أخبرنا الله جل وعلا بأن موسى قد رأى ناراً في قوله سبحانه ﴿إِذْ رأى ناراً﴾، ثم أخبرنا عن قوله لأهله ﴿إِني آنست ناراً﴾، وهما خبران مستقلان؛ ولئن قبلنا هذه التوجيهات في إخبار موسى لأهله بإيناسه النار وزعمنا أنه أخبر بغلبة الظن، فكيف نفعل بخبر الله جل وعلا لنا بأن موسى قد رأى ناراً؟.

<sup>(</sup>٤) لتنكير المسند إليه أسباب، منها: الإفراد، والنوعية، والتعظيم، والتحقير، والتكثير، والتكثير، والتقليل، ومرادهم بالنوعية: الدلالة على نوع من المسند إليه مخالف للأنواع المعهودة. انظر: الأطول ١/ ٣٣٠-٣٣٣، والمفصل في علوم البلاغة ص ١٢٥-١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/ ٥١، ٥٢. وانظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٥١، ومعالم التنزيل ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) فسَّرهما المؤلف في الدر المصون ٨/ ١٥ بالمقبوض والمنقوض. وانظر: البحر المحيط =

قَبَس، وأقْبس، فقبسته ناراً، وأقبسته على هذا قول أبي العباس (''، وزعم الكِسَائِي ('') أنها يقالان في المعنيين، فيقال: قبسته على وناراً، وأقبسته إياهما (").

و ﴿ مِنْهَا ﴾ متعلق بـ ﴿ ءَانِيكُم ﴾ ، أو بمحذوف على أنه حال من ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وفي موضع آخر قال: ﴿أَوْ بَحَذُوَةٍ ﴾ [القصص: ٢٩]، وهي أعظم من القبس<sup>(٥)</sup>، وقال: ﴿لَعَلَكُمْ تَصُطَلُونَ ﴾ [النمل: ٧، القصص: ٢٩]، وهنا أسقطه، كما أسقط قوله هنا ﴿أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴾؛ لأنه تكلم بالجميع، فحكى ذلك عنه في غير موضع، استقل كل واحد بفائدة جديدة، وأتى في كل موضع بما يناسبه من الفواصل<sup>(١)</sup>.

<sup>.</sup> ۲ \ \ \ 7 =

<sup>(</sup>۱) هو المبرِّد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، النحوي، أبوالعباس، صاحب كتاب "الكامل"، قال الذهبي: "وكان آية في النحو"، مات سنة ٢٨٦هـ. انظر: معجم الأدباء ٥/ ٤٧٩، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٧٦، وانظر قوله في البحر المحيط ٦/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) هو: علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أبو الحسن، شيخ القراءة والعربية، لقب بالكسائي لإحرامه في كساء، أحد القراء السبعة، لزم معاذاً الهراء، وكان ذا منزلة عند الرشيد، توفي سنة ١٨٩هـ. انظر: سبر أعلام النبلاء ٩/ ١٣١، وغاية النهاية ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر قوله في الجامع لأحكام القرآن ١٥٦/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر الوجهين في: إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٩، وروح المعاني ٨/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) مضى تفسير القبس من كلام المؤلف، وأما الجذوة فهي ما يبقى من الحطب بعد الالتهاب. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ١٩٠ (ج ذ و).

<sup>(</sup>٦) أقرب ما يقال في مثل هذه الألفاظ أن تعبير موسى عليه الصلام إنها وقع بلغة قومه، فلما =

ونكَّرَ القبس إما للتعظيم، وإما للتقليل، أي: إن القليل منه كاف، وقال في موضع آخر: ﴿بِشِهَابِ قَبَسِ ﴾ [النمل: ٧] قرئ بإضافة الشهاب لما بعده، وبعدمها، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق هذا في مكانه(١).

وقوله ﴿أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴾ أي: هدى إلى الطريق؛ فإن النوريبين المذاهب، والأعلام المنصوبة، وآثار السابلة، وتأثير أقدامِهم ودوابِّهم، ومواضع نزولهم، من إيقاد النار، والرماد، وروث الدواب، ونحو ذلك، وقد وجدنا هذا كثيراً في الأسفار؛ حتى يستدل بعظم الموتى من آدمي وغيره على الطرقات (٢).

وعلى هذا فلا حاجة إلى حذف مضاف، أي: ذا هدى، أي: من يهديني إلى الطريق، وإن كان الزَّغُشَرِي بدأ به فقال: "أي: قوماً يهدونني الطريق، أو ينفعونني بهداهم في أبواب الدين -عن مُجاهد وقتادة (٣)-؟

<sup>=</sup> حكى لنا الله جل وعلا معناها جاء المعنى بالعربية، ومن المعلوم أن في الألفاظ العربية المتقاربة من الفروق الدقيقة ما ليس بين أمثالها من اللغات الأخرى، فلذلك اختلف التعبير عن هذه الألفاظ بها تسيغه الترجمة، ويحتمله المعنى العام. انظر: درة التنزيل ص ٢٠٥، ٤٠٢، وملاك التأويل ٢/ ٥٠٨-٨١٣.

<sup>(</sup>١) في تفسيره لسورة النمل، في اللوحة ١٥٤ من المجلد السادس. وقد قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر: النشر ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) هذا قول في معنى الآية، والمشهور ما أخره المؤلف من أن المراد: أجد على النار من يهديني. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٥، والهداية ٧/ ٤٦١٧.

<sup>(</sup>٣) هـ و قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، الحافظ، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب، كان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، ثقة ثبت، مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩، وتقريب التهذيب (٥٥٥) ص ٧٩٨، وطبقات المفسرين للأدنوي ص ١٤.

وذلك أن أفكار الأبرار مغمورة بالهمة الدينية في جميع الأحوال، لا يشغلهم عنها شاغل، والمعنى: ذوي هدى؛ أو إذا وجد الهداة فقد وجد الهدى"(1).

ونقل الزَّجَّاج أنه ضل عن الماء، فترجى من يهديه إلى الماء، أو إلى الطريق المسلوك (٢٠)، فإنه يؤديه إلى المناهل، بخلاف المجاهل، لأنه ليس فيها مناهل.

وقوله ﴿عَلَى ٱلنَّارِ﴾ لما مر ذكرها صارت معهودة، فمن ثَمَّ أدخل عليها (أل) العهدية، وفي ﴿عَلَى ﴾ هذه أوجه، أوجَهها: أنها على بابها من الاستعلاء، قال الزَّغُشَرِي: "ومعنى الاستعلاء على النار: أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها، كما قال سيبويه -في مررت بزيد-: أنه لصوق بمكان يقرب من زيد، أو لأن المصطلين بها والمستمتعين بها إذا تكنفوها قياماً وقعو داً كانوا مستعلين عليها، ومنه قول الأعْشى (٣):

.... وبَاتَ على النارِ النَّدَى والـمُحَلَّقُ "(٤)

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى الكبير، ويقال له: أعشى قيس، وأعشى بكر بن وائل، ويلقب بصناً جة العرب، أبو بصير، ميمون بن قيس بن جندل، صاحب إحدى المعلقات، لقب بالأعشى لضعف بصره، وقد عمي في أواخر عمره، أدرك النبي ، وهاجر يريد الإسلام، فرده المشركون على أن يسلم من قابل، فأدركه أجله قبل إسلامه، وذلك سنة ٧ من الهجرة. انظر: الشعر والشعراء ص ١٣٥، وخزانة الأدب ٧/ ١٤٤، والأعلام ٧/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى نقله عن الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢.

وأما بيت الأعشى فهو من قصيدة له يمدح فيها المحلّق، على خلاف في فتح اللام أو كسرها، وهو لقبه على الأشهر، واختلف في سبب تلقيبه به، واسمه: عبدالعزى بن حنتم بن شداد بن ربيعة، مر به الأعشى مسافراً، وكان فقيراً له عشر بنات لم ينكحن، فأضافه المحلق وأكرمه، ثم طلب إليه أن يمدحه في عكاظ، فمدحه فلم يلبث أن خطبت بناته،

ونقل ابن الأنباري<sup>(۱)</sup> فيها ثلاثة معان أخر، أحدها: أنها بمعنى: عند، الثاني: أنها بمعنى: الباء، الثالث: أنها بمعنى: في<sup>(٢)</sup>، والأول أولى؛ لما فيه من بقائها على موضوعها.

ونكر ﴿هُدًى﴾ لما تقدم في تنكير ﴿قَبَسِ﴾.

وأمال بعضهم ألف ﴿هُدَى ﴾ وقفاً، والمختار عدم إمالته، لأنه المختار أن ألفه بدل عن التنوين وقفاً (٣)، وقد حققت هذا في العقد النضيد

= وفيها يقول:

لَعَمْرِي لَقَدْ لاحتْ عُيُونٌ كَثِيرةٌ تُصشَبُّ لَصمَقْرُورَين يَصطَلِيَانِهَا رَضِيْعَيْ لَبِانٍ ثدي أُمِّ تَقَاسَهَا

إلى ضَوءِ نَادٍ في يَفَاعً تُحَرَّقُ وباتَ على النَّادِ النَّدَى والمحلّقُ بِأَسْحَمَ داج عَوْضَ لا نَتَفَرقُ

يريد بذلك أن عيوناً كثيرة قد تطلعت إلى ضوء نار تشتعل في ذلك المرتفع من الأرض، وهذه النار تُشعل لاثنين قد نال منهما البَرْد، فهما يصطليان بالنار، وهما الكرم والمحلّق، قد ارتضعا معاً (يعني الكرم والمحلق)، وتقاسما لا يفترقان أبد الدهر.

ولأهل الأدب ثناء على هذا المعنى الذي اخترعه الأعشى من اصطلاء ممدوحه مع الندى يتسامران ولا يتفرقان. انظر: ديوان الأعشى ص ٢١٧ وما بعدها، وخزانة الأدب ٧/ ١٤٤ وما بعدها، ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف (بحاشية الكشاف) ٣/ ٥٢.

- (۱) هو: أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار، عرف بابن الأنباري، مقرئ نحوي، كان من أهل الصدق والدين وسعة الحفظ، ومن كتبه "الوقف والابتداء"، مات سنة ٣٢٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٧٤، وغاية النهاية ٢/ ٢٣٠.
- (٢) نقلها عن ابن الأنباري أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٢١٦، غير أنه جعل أحد معانيها: (مع) مكان (في).
- (٣) وقد خالفه في ذلك ابن الجزري وغيره، بدلالة إجماع الرواة على إمالتها، بغض النظر عن -

من شرح القصيد<sup>(۱)</sup>.

قول ه تعالى ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَى ﴿ اللَّهِ اَنْارَبُكَ فَأَخَلَعُ نَعْلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

واختلفوا في الشجرة ما هي؟ فعن ابن عباس وآخرين أنها كانت من عُنَّاب (٤٠)، وعن قتادة والكَلْبي ومُقاتل: كانت عَوْسَجَة (٥)، ولم يحك

<sup>=</sup> أصلها النحوي. انظر إبراز المعاني ٢/ ١٤٤-١٤٦، والنشر ٢/ ٥٦-٥٨، وشرح طيبة النشر للنويري ٣/ ١٣٩-١٤٢.

<sup>(</sup>١) العقد النضيد، تحقيق أحمد على حريصي، ص ٢٤٦-٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) جاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام، فإذا هي خضراء ترفع ". رواه الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٩، وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٦٩: "إسناده مقارب"، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين، باب ذكر النبي الكليم موسى (٢٠١٤) ٤/ ١٥٣٧. وانظر: البحر المحيط ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٢١٦، ولم يذكره في الدر المنثور. والعُنَّاب: شجر شائك من الفصيلة السِّدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر حلو لذيذ الطعم. انظر: المعجم الوسيط ص ٢٣٠ (ع ن ب)

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير مقاتل ٣/ ٣٤٤، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٩١، وتفسير الطبري ١٩/ ٦٩. والعوسج: نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية. انظر: القاموس المحيط ص ١٩٨ (ع س ج)، والمعجم الوسيط ص ٢٠٠ (ع س ج).

الزَّخْشَرِي غيره (١)، وعن عبد الله: كانت سَمُرَة (٢)، وعن وَهْب: كانت عُلَيْقَة (٣).

وروي في القصة أنه كلم دنا منها استأخرت عنه، فإذا ولى عنها تبعته، فعند ذلك أوجس في نفسه خيفة على عادة البشر، ثم كُلِّم، روي ذلك عن ابن إسحاق (٢٠).

وقوله ﴿ نُودِى ﴾ [حُذف] (٥) الفاعل هنا للعلم به؛ للتصريح به في غيره، كقوله ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ [مريم: ٥٢]، أو لأن الغرض الإخبار بندائه، أو لتعظيم المنادي (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) هذا في الأثر السالف ذكره في الحاشية عن ابن مسعود رضي الله عنه، حيث جاء في سياقه عند السيوطي في الدر المنشور النص على أنها سمرة. الدر المنشور ٥/ ٢٤٢. والسمرة -وجمعها (سَمُر)-: شجر مشهور في بوادي المدينة، يصنف على أنه من شجر الطلح. انظر: القاموس المحيط ص ٤١٠ (س م ر)، والمعجم الوسيط ص ٤٤٨ (س م ر).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشف والبيان ٧/ ٢٤٨، والدر المنثور ٤/ ٥١٩. والذي في معاجم اللغة أن العليق نبت يتعلق بالشجر. انظر: القاموس المحيط ص ٩١١ (ع ل ق)، والمعجم الوسيط ص ٩٢٢ (ع ل ق).

<sup>(</sup>٤) رواه عن وهب بن منبه. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٦. وابن إسحاق هو هو محمد بن إسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة، أبو عبدالله، الحافظ، الإخباري، ولد سنة ٨٠هـ، ورأى أنس بن مالك، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة ١٥٠هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٢، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣، وتقريب التهذيب (٥٧٦٢) ص ٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) موضع كلمة في الأصل لم يظهر من تصويرها إلا جزء منها، ولعلها كما أثبتها.

<sup>(</sup>٦) أشار البقاعي في نظم الدرر ١٢/ ٢٧٥ إلى بعض ما ذكره المؤلف من وجوه إسناد الفعل لم يسم فاعله، كما أشار إلى معنى آخر، وهو التشويق، وأشار ابن عاشور إلى أنه =

والقائم مقام الفاعل ضمير موسى، وقيل: ضمير المصدر (١)، والا يجوز أن يكون القائمُ الجملة من ﴿يَمُوسَى ﴾ لأن الجملة لا تكون فاعلاً.

وقوله ﴿إِنِّ أَنَا ﴾ قرأ ابن كَثير (٢) وأبو عمرو (٣) بفتح الهمزة، وفيه وجهان، أحدهما: أن ذلك على حذف حرف الجر، وهو الباء، لأن النداء يتعدى مها، قال الشاعر:

نَاديتُ باسمِ رَبِيعةَ بنِ مُكَدَّم (1) إنَّ السَّمَنَوَّ هَ باسمِه السَّمَو ثُوقُ (٥)

= بالإضافة إلى التشويق فإنه أدق في وصف الحالة التي كان عليها موسى عليه الصلاة والسلام من عدم معرفة المنادي لأول وهلة. التحرير والتنوير ١٠٢/١٠.

<sup>(</sup>١) بين المؤلف في الدر المصون ٨/ ١٦ مراده بضمير المصدر فقال: "أي: نودي النداء". وانظر الوجهين في نائب الفاعل في: المحرر الوجيز ٤/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروزان، أبو بكر أو أبو عباد، فارسي الأصل، مقرئ مكة، وأحد القراء السبعة، وقرأ عليه أبو عمرو، توفي سنة ١٢٠هـ. انظر: سبر أعلام النبلاء ٥/ ٣١٨، وغاية النهاية ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان، اختلف في اسمه على أقوال، فقيل: زَبَّان، وقيل: العريان، وقيل غير ذلك، أحد القراء السبعة، اشتهر بالقراءة وبالنحو، حتى قال أبو عبيدة: "كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب"، توفي سنة ١٥٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/٧٠٤، وغاية النهاية ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) هو فارس من فرسان العرب المعدودين، اشتهر بحيايته الظعن بعد موته إذ اتكأ على على رمحه، وهو على ظهر فرسه، وذلك لما أثخنته الجراح وأحس بموته، وظنه القوم حياً فهابوا التقدم لظعنه، فسار الظعن ونجا، ثم رموا فرسه بسهم، فنفرت، فسقط ميتاً، وذلك قبل الهجرة بقرابة ٦٢ سنة، عن عمر تجاوز عشرين سنة بقليل، قيل: كان يعقر على قبره في الجاهلية، ولم يعقر على قر أحد غبره. انظر: العقد الفريد ١/ ٩٢، والأعلام ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائل البيت، وكذا أفاد محقق الدر المصون ١٦/٨ (الحاشية). وانظر البيت

والثاني: أن يكون على تقدير لام العلة، أي: لأجل، جوزه ابن عطية (١)، وليس بواضح.

والباقون: بالكسر، وفيه أيضاً وجهان، أظهرهما: أنه على إضهار القول عند البصريين، والثاني: لإجراء النداء مجرى القول عند الكوفيين<sup>(۲)</sup>.

وقوله ﴿أَنَا ﴾ يجوز أن يكون مبتدأ، و ﴿رَبُّكَ ﴾ خبره، والجملة خبر (إنَّ)، وأن يكون فصلاً، وأن يكون تأكيداً للياء، وربك -على الوجهين-خبر لـ(إنَّ)(").

وأتي هنا بلفظ (الرب) مضافا له منبهة له على ما أسدى إليه من النعم، وتفضل به عليه من تربيته على يد عدوه (أ)، وفي موضع آخر ﴿إِنِّتَ أَنَّا اللهُ وَرَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠]، فأتى بلفظ (الرب) بعد الجلالة مضافاً لما يشمله وغيرَه؛ لأن في هذه السورة ذكر كثيراً مما امتن به عليه، بل جلها في قصته (٥).

<sup>=</sup> في: شرح الأبيات المشكلة ص ٣٩٥، والحجة لأبي علي الفارسي ٣/ ١٣٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٩. وقوله: الموثوق: أي: الموثوق به. بيَّنَه في شرح الأبيات المشكلة.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر القراءتين ووجوه التوجيه فيهما بنحو ما ذكره المؤلف في: إعراب القرآن للنحاس ص٥٣٥، والحجمة لأبي علي الفارسي ٣/ ١٣٣، ١٣٣، والهداية ٧/ ٤٦٢، ٤٦٢، والمحرر الوجيز ٤/ ٣٨، ٣٩، والنشر ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأوجه في البحر المحيط ٦/ ٢١٦، وتفسير النسفي ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: نظم الدرر ۱۲/ ۲۷٦، والتحرير والتنوير ١٦/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من ذكر هذا التفريق بين الموضعين، وهو تفريق غير ظاهر، فإن في سورة -

ولم يذكر الزَّغُشَرِي في ﴿أَنَا ﴾ غير التأكيد، فقال: "تكرير الضمير في ﴿إِنِّ الْمَارُبُّك ﴾ لتأكيد الدلالة، وتحقيق المعرفة، وإماطة الشبهة؛ روي أنه لما نودي ﴿ يَنْمُوسَيَ ﴾ قال: من المتكلم؟ فقال الله عز وجل: أنا ربك، وأن إبليس وسوس إليه: لعلك تسمع كلام شيطان، فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني سمعته من جميع جهاتي الست، وأني أسمعه بجميع أعضائي" انتهى (١).

= القصص -التي جاء فيها التعبير بـ (رب العالمين) - من أنواع الألطاف الربانية بموسى عليه الصلاة والسلام ما قد ينيف على ما في هذه السورة، خصوصاً في منشئه وتربيته، من استبقائه من بين نظرائه من المواليد، وحفظه من الغرق في اليم، وتربيته في بيت فرعون، وتحريم المراضع عليه، ورده إلى أمه، وحفظه من كيد قومه له إذ وكز الرجل فقضى عليه، وتوجهه تلقاء مدين، وتزويجه، ثم تفصيل شأن عودته ورسالته، ودعوته لفرعون، إلى غير ذلك، مما لا يتفق مع ما ذكره المؤلف من اختصاص موطن سورة طه بوصف الله نفسه لموسى بأنه ربه دون موطن سورة القصص لما امتازت به سورة طه من العناية بموسى والكلاءة له. والله أعلم.

(۱) الكشاف ٣/ ٥٣. وأما ما ذكره من الأثر الذي فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يسمع كلام الله من جميع جهاته، وبجميع جوارحه، فلم أجد مما روي في ذلك إلا ما ذكره السيوطي في الدر المنثور عن وهب بن منبه - وعزاه إلى أحمد في الزهد وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم -، وفيه: "إني لأسمع صوتك، وأحس حسك، ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وخلفك وأقرب إليك من نفسك. فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي هذا إلا لربه، فأيقن به، فقال: كذلك أنت يا إلهي..." إلخ. انظر: الزهد للإمام أحمد ص ٧٩، والدر المنثور ٤/ ٥٢٠.

ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة، فإنه من الإسرائيليات، فضلاً عن أنه ليس فيه وصف سماع موسى لكلام الله تعالى أصلاً، بل بين فيه الله لموسى -على فرض ثبوت الخبر- أنه محيط به، وليس فيه سماعه لكلام ربه تعالى من جميع جهاته، وليس فيه كذلك سماعه

ولقائل أن يقول قوله "تكرير الضمير في ﴿إِنِّ أَنَا ﴾ لتأكيد ... "إلى آخره، لا يعيِّنُ أن تكون ﴿أَنَا ﴾ تأكيداً للياء، بل يجوز أن يكون التأكيد الذي ذكره مع كون ﴿أَنَا ﴾ مبتداً أو فصلاً.

وقد اختلف الناس في العلم الذي حصل عند موسى عليه السلام بأن المنادي له هو الله تعالى: هل هو علم ضروري أو استدلالي؟ فذهب أهل السنة (۱) إلى أنه علم ضروري خلقه الله تعالى فيه، وذهب المعتزلة إلى أنه استدلالي نظري، قالوا: ولا يجوز أن يكون ضرورياً؛ لأن ذلك ينافي التكليف.

ثم اختلف المعتزلة في ذلك الدليل، فقال بعضهم: هو معجزة معينة، وهو ظاهر قول الزَّخُشَرِي المتقدم، مِن كونه سمعه من جهاته الست، وبجميع أعضائه، وقال آخرون: لا يلزم أن يعرف ذلك المعجز (٢).

وقوله ﴿فَأَخُلَعُ نَعُلَيْكَ ﴾ اختلف المفسرون في المعنى الذي لأجله أمر نبي الله بخلع نعليه، فالذي عليه الأكثر أنه أمر بذلك لنجاستهما؛ فإنهما كانتا من جلد حمار ميت لم يدبغ، وإليه ذهب عِكْرِمة (٣)، والسُّدِّي، وقتادة،

<sup>=</sup> لكلام ربه تعالى بجميع جوارحه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مراده بأهل السنة ما اشتهر في عصره من إطلاق هذا اللقب على الأشاعرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٦، وروح المعاني ٨/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو عكرمة البربري أصلاً، القرشي ولاءً، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، مات سنة ١٠٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢، وتقريب التهذيب (٤٧٠٧) ص٧٨٦، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٣٨٦.

والكَلْبِي، ومُقاتِل، والضَّحَّاك (١).

ويؤيده ما ثبت في جامع الترمذي (٢) عن النبي الله قال: "كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف، وجبة صوف، وكُمَّة صوف، وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت". قال: "هذا حديث غريب، والكُمَّة: القَلَنْسُوة الصغيرة "(٣)، وعلى هذا فأمر بخلعها تنزيهاً لتلك البقعة الشريفة.

وقال آخرون: أمر بذلك تعظيهاً وتوقيراً للحال، كما يدخل على اللوك (٤٠).

وقيل: تبركاً، وتعظيهاً للبقعة، وإن كانتا طاهرتين، قال إِلْكِيَا

(١) انظر أقوالهم في: تفسير مقاتل ٣/ ٢٢، وتفسير الطبري ٨/ ٣٩٧، والبحر المحيط ٦/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي، بكسر التاء والميم على المشهور، وقيل غير ذلك، نسبة إلى ترمذ، بلد على طرف نهر جيحون (أموداريه)، أبو عيسى، صاحب الجامع، أحد الأئمة ثقة حافظ، توفي سنة ۲۷۹هـ. انظر: الأنساب ۱/ ۹۰۵، ووفيات الأعيان ٢٧٨، وسر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۷۰، وتقريب التهذيب (٦٢٤٦) ص٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الترمذي، وزاد "وحميد (أحد الرواة) هو ابن علي الكوفي، منكر الحديث"، وقد خرَّج الحديث في سننه، كتاب اللباس عن رسول الله ، باب ما جاء في لبس الصوف، رقم الحديث (١٧٣٤) ص ٤٠٤، وقال الطبري في تفسيره ٨/ ٣٩٧ عن هذا الحديث: "ولو كان الخبر الذي حدثنا به بِشر ... صحيحاً لم نعده إلى غيره، ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه"، وقال الألباني في تعليقه على السنن: "ضعيف جداً".

وأما القَلَنْسُوة فهي: لباس للرأس، مختلف الأنواع والأشكال. انظر: القاموس المحيط ص ٧٧٥ (ق ل س).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز ٤/ ٣٩.

الطبري<sup>(۱)</sup>:"يحتمل أن يكون الأمر به تعبداً، تبركاً بالموضع، ليمسه وقدماه حافيتان"، قال: "وقد قيل: كان ذلك من جلد حمار ميت غير مدبوغ، فأمره بخلعه؛ لأنه لم يكن مدبوغاً، أو كان مدبوغاً ونجساً مع الدبغ في شريعة موسى عليه السلام، ثم نسخ في شريعتنا"(۱).

وقيل: كانتا من جلد بقرة مذكاة، وإنها أمر بالخلع لتناله بركة ذلك المكان (٣).

وقال الزَّخُشَرِي: "وقيل: لأن الحفوة تواضع لله تعالى، ومن ثَّم طاف السلف بالكعبة حافين، ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا ندر منه الدخول منتعلاً تصدق، والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة، وتعظيم لها، وتشريف لقدسها "(٤٠). انتهى.

والذي يدل عليه السياق والنظم أن الأمر بالخلع إنها كان ليعظّم تلك الحال التي اتفقت لموسى عليه (٥) من خطابه ثَمَّ، ويدل على ذلك أنه عطفه بالفاء - فقال: ﴿إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَا خَلَعُ ﴾ - المؤذنة بالترتيب، أي تَرتَّبَ على ذلك أن يُعظّم تلك الحال ومكانها بخلع ما جرت العادة بخلعه عند الدخول على

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن، على بن محمد بن على الطبري الهَرَّ اسي، من أعلام الشافعية، برع في الفقه والأصول، يلقب بـ (إِلْكِيَا)، وهي لفظة فارسية، ومعناها: المقدم في قومه، توفي سنة والأصول، يلقب بـ (إِلْكِيَا)، وهي لفظة فارسية، وطبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٢٣١، وطبقات الشافعين لابن كثير ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٤/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٧، والهداية ٧/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعل صوابها: عليه السلام.

العظهاء والملوك، حتى لو كانتا من إِبْرِيسَم (')، بل من أنفس الأشياء كان جديراً بخلعها.

يروى أنه عليه السلام لسرعة امتثاله لأمر ربه، ومبادرته لسلوك طرق الأدب لاستماع ربه - كما هو دأب الأنبياء - رمى بهما، فبلغا وراء الوادي (٢)، ويدل عليه أيضا قوله بعده ﴿إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ فإن ظاهره العلة للأمر بذلك.

والخلع: تنحية الشيء، وإزالته عن مقره (٣)، ومنه: الخليع، لمن فيه مهانة، كأنه خلع ثوب حيائه (٤)، وقولهم: خلع عليه، أي: كساه خِلعة، إنها قيل ذلك لأنه على قدر إفادته (٥).

والنعل معروفة، وهي ما تلبس في الرجل لتقيها من الأرض، جلداً كانت أو غيره، وهي مؤنثة، قال:

<sup>(</sup>۱) الإبريسَم: الحرير، أو أحسن الحرير. انظر: القاموس المحيط ص ١٠٧٩ (ب ر س م)، والمعجم الوسيط ص ٢ (إبريسم).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائل هذا القول، وانظره - غير منسوب إلى قائل - في: معالم التنزيل ٣/١١٦، والكشاف ٣/ ٥٣، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٥٨، والبحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٠٩ (خ لع).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث ص ٢٨٠ (خ لع)، ولسان العرب ٤/ ١٨٠ (خ لع)، ويطلق لفظ الخليع على معنى أشهر من ذلك عند العرب، وهو: من تبرأ من جريرته وليُّه فلا يطالَب بها. انظر: القاموس المحيط ص٧١٣ (خ لع)، والمعجم الوسيط ص٢٥٠ (خ لع).

<sup>(</sup>٥) الأقرب أنه سمي بذلك لأنهم كانوا في الأصل يخلع أحدهم ثوبه ليكسوه من يخلع عليه. انظر: أساس البلاغة ١/ ٢٦٢ (خ لع).

أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخفِّفَ رَحْلَهُ والسِزَّادَ حتى نَعلُهُ أَلْقاها (') والسِزَّادَ حتى نَعلُهُ أَلْقاها (') وانتعل: لبس النعل، قال:

في فِتْيةٍ كَسُيوفِ الهِنْدِ قَد عَلِموا أَنْ هَالِكٌ كُلَّ مَن يَحَفَى ويَنْتَعِلُ (٢) وبه شُبِّه نعلُ السيف للحديدة التي في أسفله (٣)، وفي الحديث: "كان نعل سيفه..."(١).

والنعل أيضاً: الأرض الغليظة، وفي الحديث: "إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال" (٥٠)، وقيل: هي النعال المعروفة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا البيت للمتلمس حين كتب له عمرو بن هند ولطرفة كتابين ظناهما جائزة وفيهما حتفهما، ففر المتلمس وقال في فراره هذا البيت، وينسب أيضاً لمروان النحوي أو أبي مروان النحوي. انظر: ديوان المتلمس ص ٣٢٦، ٣٢٧، ومعجم الأدباء ٥/٣٠، وخزانة الأدب ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى في معلقته. انظر: ديوانه ص ٥٩، وشرح القصائد العشر ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي (مطبوع بحاشية سنن النسائي) ٨/ ٦١٠، وأساس البلاغة ٢/ ٢٨٦ (نع ل).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب حلية السيف، رقم الحديث (٥٣٧٤) ص ٨٠٧، ولفظه: "كان نعل سيف رسول الله من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة"، وصححه الألباني في تعليقه عليه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الملقن عن هذا الحديث: "ولم أجده بعد البحث عنه كذلك في كتاب حديث". البدر المنير ٤/ ١٩ ٤، وقال ابن حجر: "وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث ... وقال الشيخ تاج الدين الفزاري: لم أجده في الأصول، وإنها ذكره أهل العربية". التلخيص الحبر ٢/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر القولين في معنى "النعال" الواردة في هذا الخبر في البدر المنير ٤/ ٤٢٥، وشرح

وقوله ﴿إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ هذا علة لأمره بخلع نعليه (١)، وقد تقدم أن الظاهر من ذلك التعظيم للحال ومكانها، لا لنجاسة النعلين، والوادي: ما بين الجبلين (٢)، وقد تقدم (٣)، و﴿ٱلْمُقَدِّسِ ﴾: المطهر: طُهِّر من عبادة الأوثان وقاذورات المشركين (٤).

وقوله ﴿ طُورَى ﴾ هو اسم لذلك الوادي، علمٌ له، كوَجِّ (٥)، وعُمَان (٦).

وفي هذا الحرف قراءات كثيرة، و[...](٢) جاء فيه خلاف كثير،

سنن أبي داود للعيني ٤/ ٣٨٠، والنهاية في غريب الحديث ص ٩١٣ (ن ع ل).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري ۸/ ۳۹۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٦٢، والقاموس المحيط ص ١٣٤٢ (و دي).

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر الوادي في القرآن الكريم - حسب ترتيب المصحف - في موضعين قبل هذا الموضع، أحدهما في سورة التوبة ﴿وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا ﴾ (الآية: ١٢١)، وتفسير سورة التوبة غير موجود من هذا الكتاب، والموضع الآخر في سورة إبراهيم ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ (الآية: ٣٧)، وقد قال عند تفسير هذا الموضع: "وقد تقدم تحقيقه". انظر اللوحة ١٣٤ من الجزء السادس من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٨، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) وَجُّ: هو وادي الطائف، كان في شرقه قديهاً، وقد دخل اليوم في العمران، وهو معروف بهذا الاسم اليوم، غير أنهم يلفظوها بكسر الواو. انظر: الروض المعطار ص ٢٠٨، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) عمان دولة مشهورة من دول الجزيرة العربية، ولم يشتهر كون هذه التسمية تطلق على واد فيها، إلا أنها وردت في بعض أشعار العرب. انظر: معجم البلدان ٣/ ٣٤٨، ٣٧٣، ٥٧٤، والروض المعطار ص ٣١٢، ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) كلمة لم أستطع قراءتها.

فاثنتان في السبع، وهما ﴿ طُوكَى ﴾ بضم الطاء، منصر فاً، وغير منصر ف، فالكوفيون وابن عامر (١) نونوا، والباقون لم ينونوا (١)، والحسن، والأعْمش، وأبو حَيْوَة (٣)، وابن مُحَيَّصِن (١): بكسر الطاء والتنوين، وأبو زيد (٥) عن أبي عمرو: بكسر ها دون تنوين، وعيسى بن عُمر (٢)، والضحاك: (طاوي اذهب) (٧).

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي، أبو عمران، مقرئ الشام، وأحد القراء السبعة، قيل: ولد سنة ثمان من الهجرة، كان إمام الجامع بدمشق، وولي القضاء بها، توفي سنة ۱۱۸هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٩٢، وغاية النهاية ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحبير التيسير ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو شريح بن بن يزيد الحمصي الحضرمي، مقرئ الشام، له اختيار في القراءة، توفي سنة ٢٠٣هـ. انظر: تهذيب الكال ٢١/ ٤٥٥، وغاية النهاية ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي ولاء، المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ممن قرأ عليه: أبو عمرو، وعيسى بن عمر، كان له اختيار في القراءة، وترك لمخالفته رسم المصحف، توفي سنة ١٢٣هـ أو نحوها. انظر: معرفة القراء الكبار ١/ ٨١، وغاية النهاية ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله ﷺ أبي زيد ثابت بن زيد الأنصاري، وهو -أعني ثابتاً - أحد من جمع القرآن على عهد النبي ﷺ، وسعيد يكنى أبا زيد، قال عنه الذهبي: "حجة العرب"، وكان من أعلم أهل زمانه بالنحو واللغة، وكان يقول: "كل ما قال سيبويه: أخبرني الثقة، فأنا أخبرته"، مات سنة ٢١٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩٤، وغاية النهاية ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) هو الثقفي البصري، أبو عمر، إمام في النحو، له اختيار في القراءة على مذاهب العربية خالف قراءة العامة، مات سنة ٩٤١هـ أو بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٠، وغاية النهاية ٢/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٧) مضى توثيق القراءتين المتواترتين في أول السياق، أما بقية القراءات، فانظرها منسوبة إلى =

فأما من نوَّنَ فصرفه باعتبار المكان، ومن لم ينونه فمنعه باعتبار البقعة، هذا القول الجملي فيه.

وأما التفصيلي فنقول: من ضم الطاء ونونه فإنه صرفه باعتبار المكان، ومن لم ينونه فإنه يحتمل أن يكون منعه باعتبار العلمية والتأنيث، أي: تأنيث البقعة، ويحتمل أنه عنده معدول، كعمر، وزفر، ويحتمل أنه عنده أعجمي (1).

وأما المكسور الطاءِ المنونُ فهو لغة فيه، ونوَّنه باعتبار المكان (٢)؛ وعن الحسن أنه بمعنى: الثِّنَى، بالكسرة، والقصر، ومعناه: الشيء المكرر مررتين، فالمعنى: نودي مرتين، أو قدس الوادي مرتين (٣)؛ وجوَّز الراغِب (٤) فيه والحالة هذه الفتح والكسرَ، كالثِّنَى؛ فإن فيه الوجهين، وعلى هذا فيكون مصدراً (٥)، ومن لم ينونه فباعتبار البقعة أو العجمة (١).

<sup>=</sup> من قرأ بها في: مختصر في شواذ القرآن ص ٨٧، والكامل ص ٥٩٧، والبحر المحيط ٢/٧٧.

<sup>(</sup>١) انظر هذه التوجيهات لهذه القراءات في: إعراب القرآن للنحاس ص ٥٣٥،٥٣٥، والبحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٥٥، والكشاف ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر قول الحسن وتفسيره في: تفسير الطبري ٨/ ٣٩٩، ومعاني القرآن للنحاس ص ٥٣٥، ٥٣٥، والنحر المحبط ٦/٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، تميز في عدد من الفنون، وهو صاحب "مفردات ألفاظ القرآن"، توفي سنة ٢٠٥هـ أو نحوها. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢٠/١٨، والوافي بالوفيات ١٣/ ٢٩، والأعلام ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٣٤ (ط و ى).

<sup>(</sup>٦) انظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٥٢، والكشاف ٣/ ٥٣.

وقال قُطْرُب<sup>(۱)</sup>: طوى: بمعنى ساعة من الليل، والمعنى: قدس ليلاً، وقال قُطْرُب<sup>(۱)</sup>: طوى: بمعنى ساعة من الليل، والمعنى: قدس ليلاً، وعلى هذا فهو ظرف منصوب بالمقدس، أو بالنداء<sup>(۱)</sup>؛ فإذا قلنا بالمشهور من أنه علم للوادي فيجوز فيه: أن يكون بدلاً من الوادي، أو عطف بيان له، أو منصوباً بإضهار (أعني)، أو مرفوعاً خبراً لمبتدأ مضمر<sup>(۱)</sup>.

وأما قراءة (طاوي اذهب) فيجوز أن يكون على اللوادي أيضاً، ولم ينون باعتبار تأنيث البقعة (أ)، ويجوز أن يكون (طاوياً) اسمَ فاعل من (طوى، يطوي)، أي: واصل صومه، وكان من حقه أن ينونه، غير أنه حذف تنوينه لالتقاء الساكنين، وانتصابه على الحال، والعامل فيه (أَذْهَبُ )، فقدم عليه (في هذه القراءة زيادة على خط المصحف.

وقوله ﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ ﴾ يالها من بشارة جسرته على لقاء أعدائه مع

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، لقبه شيخه سيبويه بقطرب لتبكيره إليه سَحَراً، فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل، وهي دويبَّة تدِبُّ ولا تفتر، وهو أحد أثمة النحو واللغة، معتزلي المعتقد، وله مؤلفات، توفي سنة ٢٠٦هـ ببغداد. انظر: معجم الأدباء ٥/ ٥٤٤، وإنباه الرواة ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر قول قطرب في: البحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) والأوجه من هذه الوجوه أن يكون بدلاً أو عطف بيان. انظر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٤٦٢، والدر المصون ٨/ ١٧، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٧٣، وروح المعاني ٨/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ذكر هذا التوجيه لهذه القراءة، وقد قال التستري في تفسير قول الله تعالى ﴿إِذَ نَادَنُهُ رَبُهُۥ وَالْوَادِ ٱلمُفْدَسِ طُوى﴾ [النازعات: ١٦] - على القراءة المشهورة -: "جوع موسى نفسه طاوياً عابداً لله تعالى، ثم ناداه ربه ليكون إليه أبلغ". تفسير التستري ص ١١٥.

كثرتهم وجبروتهم، وحركت من نشاطه وجده في عبادة ربه، وتشمير ساعده في تبليغ ما أرسل به، أي: اخترتك من خلقي لرسالتي وكلامي، كقوله تعالى ﴿إِنِّي اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرسَكَتِي وَبِكَلَيى ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وقرأ حمزة ﴿وأنَّا﴾ بفتح الهمزة، بضمير المتكلم المعظم نفسه، ﴿اخترناك ﴾ بضمير المتكلم المعظم نفسه أيضاً، عطفاً على قوله ﴿أَنِي أَنَا ربك ﴾، لأنه من أهل فتح الهمزة هناك(١).

وجوز أبو البقاء أن يكون الفتح على تقدير: ولأنا اخترناك فاستمع، فعلقه بـ(استمع)(٢)، والأول أولى؛ لتبادر الفهم إليه.

والباقون ﴿وَأَنَا ﴾ بضمير المتكلم وحده ﴿أَخْتَرَتُكَ ﴾ بتاء المتكلم (٣). والسُّلَمي (٤) والأعْمش كحَمْزة، غير أنها كسر ا الهمزة استئنافاً.

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة هنا بها وصف المؤلف، غير أنه لم يقرأ في قوله تعالى (إني أنا ربك) بفتح الهمزة كها قاله المؤلف، بل قرأ بكسرها على ما في البحر المحيط ٢/ ٢١٦، والنشر ٢/ ٢٤٠، وغيرهما، وبالتالي فلا يصح هذا التوجيه الذي ذكره المؤلف لقراءة حمزة؛ وإنها قرأ بالفتح ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، كها في المصادر السابقة، وقد تابع المؤلف على ما قاله ابن عادل في اللباب ٢٤/ ١٩٣، وقد نبه على هذا محقق الدر المصون ٨/ ١٨ (الحاشية).

<sup>(</sup>٢) إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي ٣/ ١٣٥، ١٣٦، والنشر ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالرحمن، عبدالله بن حبيب بن رُبَيِّعة الكوفي، ولد في حياة النبي ، وهو من أولاد الصحابة، مقرئ الكوفة، قرأ على عثمان، وعلى، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأُبِيِّ، رضي الله عنهم أجمعين، ثبت في القراءة، أقرأ الناس في الجامع أربعين سنة، توفي سنة ٤٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٢٦٧، وغاية النهاية ١/٢١٣، وتقريب التهذيب (٣٢٨٩) ص ٤٩٩.

وأُبِيُّ (وأني اخترتك) بتاء المتكلم مع فتح الهمزة، ووجهها كوجه قراءة حمزة، وقد تقدم أن فيه تخريجين (١).

والمفعول الثاني للاختيار محذوف، أي: اخترتك من قومك، أو من الناس (٢).

وقوله ﴿فَاسْتَمِعُ ﴾ رتب الأمر بالاستهاع على تلك البشارة السنية، أي: حق لمثلك أيها المختار أن يستمع ويعي لما يوحيه الله الذي اختاره من الناس إليه (٣)، والمعنى: استمع استهاع واع له، آخذ له بالجد (١)، كقوله ﴿خُذِ النَّاسِ إِلَيه تَبَرِيقُو وَ المعنى: الستمع استهاع واع له، آخذ له بالجد الاستهاع، كقوله ألَّكَتَبَ بِقُو وَ الريم: ١٢]، وليس المراد الأمر بمجرد الاستهاع، كقوله ﴿وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة: ٩٣].

وقوله ﴿لِمَا يُوحَى ﴾ أي: كن مستمعاً لما يوحيه الله إليك، فبلغه لمن أرسلت به إليه، واعمل بها فيه (٥).

والظاهر تعلق ﴿لِمَا يُوحَى ﴾ بـ (استمع)، وجوز الزَّخُ شَرِي تعلقه بِ ﴿ أَخْتَرْتُكَ ﴾ ، فقال: "تعلق اللام بـ (استمع) أو بـ ﴿ أَخْتَرْتُكَ ﴾ "(٢).

<sup>(</sup>١) انظر قراءة السلمي والأعمش وأبي رضي الله عنه وتوجيهها في البحر المحيط ٦/ ٢١٧، وروح المعاني ٨/ ٤٨٥، مع ملاحظة التنبيه على عدم صحة الوجه الأول في التوجيه لقراءة حزة، وإنها يصح توجيهاً لقراءة من قرأ بفتح الهمزة في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير أبي السعود ٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٤٠٠، والجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٣/ ٥٣.

ورده الشيخ، فقال: "ولا يجوز تعلقه بـ ﴿ أَخْتَرَتُكَ ﴾؛ لأنه من باب الإعمال، فيجب -أو يُختار - إعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون: فاستمع له لما يوحى؛ فدل على أنه من باب إعمال الثاني ". انتهى (١).

وفي رده نظر من وجهين، أحدهما: أنا لا نسلم أن الزَّغُشَرِي يجعل ذلك من التنازع، بل يعلقه إما بهذا وإما بهذا على سبيل البدل، وهو ظاهر كلامه؛ الثاني: ذلك من ولكنه يعني تعلقه به من حيث المعنى لا من حيث الصناعة.

و(ما) مصدرية، أي: للوحي، أو بمعنى (الذي)، أي: للذي يوحى، ذكرهما الزَّغُشَرِي<sup>(٣)</sup>، وفي الأول نظر من حيث إن (ما) المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير عند الجمهور<sup>(٤)</sup>، و ﴿يُوحَى ﴾ لا بد فيه من ضمير قائم مقام الفاعل، وهو عائد على (ما).

وحسَّن بناء هذا الفعل للمفعول مع العلم بفاعله كونه فاصلة.

قال أبو الفضْل الجَوهري (٥): "لما قيل لموسى -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-: ﴿فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ﴾ وقف على حجر، واستند لحجر،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب ص ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) هناك أكثر من علم ممن تكنى بأبي الفضل، ولقبه الجوهري، ولعل المراد منهم: واعظ عصره، عبدالله بن الحسين، الجوهري، أو ابن الجوهري، توفي في شوال سنة ٤٨٠. انظر: سبر أعلام النبلاء ١٨/ ٤٩٥.

ووضع يمينه على شماله، وألقى ذقنه على صدره، ووقف يستمع، وكان كل لباسه صوفاً"(١).

قال وهب: "أدب الاستهاع: سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على الفعل، فذلك هو الاستهاع كما يحب الله تعالى"(٢).

وقوله ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَ أَنَا ﴾ هذه الجملة المتضمنة للتوحيد وما بعدها مفسِّرة لما أبهم في قوله تعالى ﴿لِمَا يُوحَىٓ ﴾(٣)، وفي الإيضاح والتفسير بعد الإبهام ما لا يخفى من البراعة في الكلام، فكأنه قيل: الذي يوحى إليه هو هذا الكلام.

والأوجُه في ﴿أَنَا ﴾ من قوله ﴿إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ ﴾ جائيةٌ هنا(٤).

وقوله ﴿ فَاعَبُدُنِ ﴾ قيل: معناه: وحدني، كقوله تعالى ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أي: ليوحدون (٥)، وكأن هذا القائل ذهب إلى ذلك لأن قوله ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ ﴾ هو في معنى: اعبدني، إذ هي جُلُّ العبادة، وهذا غير لازم؛ فإن العبادة تشمل إقامة الصلاة وغيرها

<sup>(</sup>١) روى هذا الخبر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤/ ٣٩ عن أبيه عن أبي الفضل الجوهري، وانظر أيضاً: البحر المحيط ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٦٠، وروح المعاني ٨/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٧، والتحرير والتنوير ١٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) فيجوز أن تكون مبتداً، أو ضمير فصل، أو توكيداً. وقد تقدم ذلك ص (١٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٠٠٤، والبحر المحيط ٦/ ٢١٧، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٧٣.

من وجوه العبادات، فأتى أولاً بما يشمل إقامة الصلاة وغيرها، ثم ذكر بعض ما اشتمل عليه ذلك اللفظ [منبهة] (١) إلى شرفه وفضله، فهو في المعنى كقوله ﴿وَمَكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، لأن الصلاة أشرف عبادة البدن، وعليها تترتب السعادة الأخروية والدنيوية (٢).

وقوله ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ ﴾ قد تقدم معنى إقامة الصلاة، والألف واللام في ﴿ٱلصَّلَوةَ ﴾ للعهد.

وقوله ﴿لِذِكْرِى ﴾ فيه أوجه، وذلك يترتب على إضافة المصدر لماذا؟، وفيه وجهان: أحدهما: أنه لمفعوله، والثاني: مضاف لفاعله.

فإن قلنا بالأول ففيه أوجه، أحدها: أن معناه: لتذكرني، فإن ذكري أن أُعبد، ويصلى لي.

الثاني: وإليه نحا مجاهد، أي: لتذكرني فيها (٣)، لاشتهال الصلاة على الأذكار.

الثالث: معناه: لذكرى خاصة، لا تشوبه بذكر غيرى.

الرابع: معناه: لإخلاص ذكري، وطلب ثوابي، لا ترائي بها، ولا تقصد بها غرضاً آخر.

الخامس: أن معناه: لتكون لي ذاكراً غير ناس، فعلَ المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم، وتوكل هممهم وفكرهم به، كما قال: ﴿لَّا

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، وأقرب ما تكون إليه كما أثبتها، وفي السياق غرابة.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١٧، وفتح القدير ٣/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره ٨/ ٠٠٠ عن مجاهد بلفظ "إذا صلى ذكر ربه".

## نُلْهِيهِمْ تِجِكْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [النور:٣٧].

السادس: أن معناه: لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، كقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

وإن قلنا بالثاني ففيه معنيان: أحدهما: لأني ذكرتها في الكتب، وأمرت بها.

والثاني: أن معناه: لأن أذكرك بالمدح والثناء، وأجعل لك لسان صدق. قال ذلك كله الزَّخُشَرِي، غير أني قدمت وأخرت، وزدت ألفاظاً للإيضاح(١).

والشيخ سامحه الله اشتبه عليه كلام الزَّمَخُشَرِي، فأدخل أحد القسمين في الآخر؛ لأنه لم [...](٢) ما كتب، بل نقله نقل المسطرة، غير أنه ذكر القسمين؛ فجاء الخطأ، وها هو لفظ كلامه، قال: "والذكر مصدر، يحتمل أن يضاف إلى الفاعل، أي: لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي، أو لتذكرني فيها؛ لاشتمال الصلاة على الأذكار، أو لأني ذكرتها في الكتب، وأمرت (٣)؛ ويحتمل أن يضاف إلى المفعول، أي: لأن أذكرك بالمدح والثناء، وأجعل لك لسان صدق، أو لأن تذكرني خاصة، لا تشوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري، وطلب وجهي، لا ترائي بها، ولا تقصد غرضاً آخر، أو لتكون لي ذاكراً غير ناس، فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم،

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ٥٣، ٥٥. وانظر: الهداية ٧/ ٢٦٢١، ٢٦٢٢، وروح المعاني ٨/ ٤٨٥، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) موضع كلمة مطموسة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط:[وأمرت بها].

وتوكيلِ هممهم وأفكارهم به، كما قال: ﴿ لَا نُلْهِيمُ بَحِنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [النور: ٣٧]، أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، كقوله ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]"(١). انتهى.

وهذا هو لفظ الزَّغْشَرِي برمته إلا قوله: "والذكر مصدر، يحتمل أن يضاف إلى الفاعل، وأن يضاف إلى المفعول"(٢).

(١) البحر المحيط ٦/٢١٧.

<sup>(</sup>۲) فالزمخشري سرد هذه الأقوال سرداً بغض النظر عن تقسيمها بحسب إضافتها إلى فاعلها أو إلى مفعولها، فلم قسمها أبو حيان إلى قسمين، وسرد الأقوال على ترتيب الزمخشري للأقوال أدخل في القسم الأول ما ليس منه فقال: "يحتمل أن يضاف إلى الفاعل، أي: لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي"، وهذا ليس من إضافته إلى فاعله، بل من إضافته إلى مفعوله، فإن الله هو المعبود والفاعل هو موسى عليه السلام الذي يذكر الله تعالى.

وبهذا ينتهي الموجود من تفسير سورة طه من كتاب القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

## ثبت المصادر والمراجع

- أبجد العلوم، لصديق بن حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧هـ)، ت: أحمد شمس الدين، ط١، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ٦٦٥هـ)، ت: محمود عبدالخالق جادو، ١٤١٣هـ.
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي البناء (ت ١١٧هـ)، ت: أنس مهرة، ط١، عبدالغني الـدمياطي البناء (ت ١١٧هـ)، ت: أنس مهرة، ط١، عبدالغني العدمياطي العلمية، بيروت.
- الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٩٨٧هـ)، ت محمد شريف سكر، ط١، ٧٠٧هـ-١٩٨٧م، دار إحياء العلوم، بروت.
- أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهراس (ت ٤٠٥هـ)، ت: موسى محمد علي ود. عزت علي عيد، مطبعة حسان، القاهرة.
- إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، لإبراهيم بن محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٦٧هـ)، ت: د. محمد بن عوض السهلي، ط١، ١٤٣٠هـ ١٤٣٠م، من منشورات عهادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود محمد بن

- محمد العهادي (ت ٥٩١هـ)، ط٤، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- أساس البلاغة، لمحمود بن عمر الزَّغُشَرِي (ت ٥٣٨هـ)، ت: محمد باسل عيون السود، ط١، ١٤١هـ ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بروت.
- أسباب نزول القرآن، لعلي بن أحمد الواحدي (ت ٢٦ هـ)، ت: أحمد صقر، ط٢، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م، دار القبلة.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، اعتنى به محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بروت.
- الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، لإبراهيم بن محمد بن عربشاه الحنفي (ت ٩٤٣هـ)، ط١، ١٤٢٢هـ هـ- ٢٠٠١م، دار الكتب العلمية، بروت.
- إعراب القرآن، لأحمد بن محمد النحاس (ت ٣٨٨هـ)، ت:د. زهير غازي زاهد، ط٢، ١٤٢٩هـ علم الكتب، بيروت.
- الأعلام، لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ)، ط١، ٢٠٠٢م، دار العلم للملايين، بيروت.
- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي (ت ١٣٨٩هـ)، ط١، ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م، المطبعة العلمية، حلب.
- أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

- (ت ٧٦٤هـ)، ت: د. علي أبو زيد وآخرين، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، دار الفكر، دمشق.
- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت ٢١٦هـ)، ط١، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م، دار الكتب العلمية، ببروت.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت ٢٠٤هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، ٢٠٤١هـ-١٩٨٦م، دار الفكر العربي، القاهرة.
- الأنساب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت ٢٢٥هـ)، ت: عبدالله عمر البارودي، ط١، ١٤٠٨هـ هـ-١٩٨٨ م، دار الجنان، بيروت.
- البحر الزخار (مسند البزار)، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت ٢٩٢هـ)، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط١، ٩٠٩ هـ-١٩٨٨م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت ٥٤٧هـ)، ت: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، ط١، ١٤٢٢هـ-١٠٠١م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأحمد بن محمد ابن عجيبة الحسني (ت ١٢٢٤هـ)، ت: عمر أحمد الرواي، ط٢، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٦م، دار الكتب العلمية، ببروت.
- البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤هـ)، ت: عبد الرحمن اللادقى ومحمد غازي بيضون، ط٧، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، دار

- المعرفة، بيروت.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن (ت ٤٠٨هـ)، ت: مصطفى أبو الغيط وآخرين، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، دار الهجرة، الرياض.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤م، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلهان (ت ١٣٧٥ هـ)، أشرف على ترجمته: أ.د. محمود فهمي حجازي، ١٩٩٣ هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، ط١،٤٠٤هـ ١٤٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور (١٣٩٣هـ)، ط١، ١٢٠هـ العربي، بيروت.
- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت٧٦٢هـ)، ت: سلطان بن فهد الطبيشي، ط١، ١٤١٤هـ، دار ابن خزيمة، الرياض.
- التفسير الصحيح (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)، لحكمت بن بشير ياسين، ط١، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، دار المآثر، المدينة.

- تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤هـ)، ت: أ.د. حكمت بن بشير ياسين، ط١، ١٤٣١هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.
- تفسير القرآن العظيم، لسهل بن عبدالله التستري (ت ٢٨٣هـ)، دار الكتب العربية الكرى، القاهرة.
- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٤هـ)، ط٢، ١٤٢٥هـ-٢ هـ-٢٠٥م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، ت: مصطفى مسلم، ط١، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م، مكتبة الرشد، الرياض.
- تفسير مقاتل بن سليهان (ت ١٥٠)، ت: د. عبدالله محمود شيحاته، ط١، ٢٣ هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي، ببروت.
- تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، ت: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، ط١، ١٤١٦هـ، دار العاصمة، الرياض.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)، ت: حسن بن عباس بن قطب، ط١، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، مؤسسة قرطبة، مصر.
- تهذيب الكهال في أسهاء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن المزي (ت٧٤٧هـ)، ت: بشار عواد معروف، ط١، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري (ت ١٠هـ)،

- ط۳، ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- جامع الرسائل، لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، ت:د. محمد رشاد سالم، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م، دار العطاء، الرياض.
- الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١٧٠هـ)، ت: عبد الرزاق المهدي، ط٤، ١٤٢٢هـ-١٠٠١م، دار الكتاب العربي، بروت.
- الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت٣٢٧هـ)، ط١، ١٢٧١هـ ١٩٥٢م، دار إحياء الـتراث العـربي، بيروت.
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٥ ٧هـ)، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، ١٤ ٥ ٥ ١٩٩٧م، دار ابن الجوزي، الدمام.
- جمهرة الأمثال، لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري (ت ٢٠هـ)، ت: د. أحمد عبدالسلام ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول، ط١، ٨٠٤هـ-١٩٨٨م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- جهرة أنساب العرب، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٢٥٦هـ)، ت: عبد السلام محمد هارون، ط٥، دار المعارف.
- جمهرة نسب قريش وأخبارها، للزبير بن بكار (ت ٢٥٦هـ)، ت: محمود محمد شاكر، ط٢، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م، دار اليهامة.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الجديدة، القاهرة.

- الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسين بن أحمد الفارسي (ت ٣٧٧هـ)، ت: كامل مصطفى الهنداوي، ط١، ١٤٢١هـ-١٠٠ م، دار الكتب العلمية، بروت.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧ م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٩٧٩هـ)، ت: عبدالسلام محمد هارون، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، ت: د. أحمد الخراط، ط١، ٧٠١هـ ١ هـ ١٩٨٧م، دار القلم، دمشق.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، ط١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- درة التنزيل وغرة التأويل، لمحمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي (ت٠٢١هـ)، ت: د. محمد مصطفى آيدين، ط١، ٢٢٢هـ-٢٠٠١م، من منشورات جامعة أم القرى.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار الجيل، بيروت.
- الدعوات الكبير، لأحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، ت: بدر بن عبدالله البدر، ط١، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٩م، غراس، الكويت.

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٥٥ ١ هـ)، ت: د. عبدالمعطي قلعجي، ط١، ٥٠ ١ هـ- ١ ١٩٨٥ م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ديوان أبي الطيب المتنبي (مع شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان)، ت: مصطفى السقا وآخرين، دار الفكر.
  - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، ت: محمد محمد حسين.
- ديـوان الحـارث بـن حِلَّـزة، جمـع وتحقيـق: اميـل بـديع يعقـوب، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩١م، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ديوان شعر المتلمس الضبعي، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، ت: حسن كامل الصيرفي، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م، من منشورات معهد المخطوطات العربية.
- ديوان زيد الخيل الطائي، جمع ودراسة وتحقيق: د. أحمد مختار البزرة، ط١، ٨٠٤ه-١٩٨٨م، دار المأمون للتراث، دمشق.
- ديوان شعر حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره، ليحيى بن مدرك الطائي (ت هـ)، ت: د. عادل سليهان جمال، ط۲، ۱٤۱۱هـ-۱۹۹۰م، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ديوان شعر الإمام أبي بكر بن دريد الأزدي، جمع ودراسة وتحقيق: محمد بدر الدين العلوي، ١٣٦٥هـ-١٩٤٦م، مطبعة لجنة التأليف والترجمع والنشر، القاهرة.
- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لمحمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي (ت ٨٣٢هـ)، ت: كهال يوسف الحوت، ط١، ١٤١٠هـ-

- ١٩٩٠م، دار الكتب العلمية.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود الألوسي (١٢٧٠هـ)، ت: علي عبد الباري عطية، ط١، ٥١٤١هـ ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الروض المعطار في خبر الأقطار، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عباس، ط۲، ۱۹۸۰م، عبدالمنعم الحميري (ت ۹۰۰هـ)، ت: إحسان عباس، ط۲، ۱۹۸۰م، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت.
- زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت٧٩٥هـ)، ط١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، دار ابن حزم، بيروت.
- الزهد لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، ط١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م، دار الريان، القاهرة.
- سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ)، ت: د. حسن هنداوي، ط١، ٥٠٥١هـ اهـ-١٩٨٥م، دار القلم، دمشق.
- سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض.
- سنن الترمذي (جامع الترمذي)، لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض.
- سنن النسائي (المجتبى)، لأحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، حكم

- على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، مكتبة المعارف، الرياض.
- سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنوط، ط٢، ٢٠١هـ-١٩٨٢م، مؤسسة الرسالة، ببروت.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي ابن العهاد الحنبلي (ت١٠٨٢هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لعبد الله بن عقيل العقيلي (ت٧٦٩هـ)، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ١٤٢١هـ-٠٠٠٠م، المكتبة العصرية، بيروت.
- شرح أبيات مغني اللبيب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت١٠٩٣هـ)، ت: عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، ط٢، ٧٠١هـ-١٩٨٨م، دار المأمون للتراث، دمشق.
- شرح الأبيات المشكلة الإعراب أو كتاب الشعر، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي (ت ٣٧٧هـ)، ت: د. محمود محمد الطناحي، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- شرح السيوطي على سنن النسائي، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، (مطبوع بحاشية سنن النسائي)، ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي، ط٦، ٢٢٢هـ ١٠٠١م، دار المعرفة، بيروت.
- شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت٧٩٢هـ)، ت: أحمد محمد شاكر، ١٤١٨هـ، طبع وزارة الشؤون

- الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية.
- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن صالح بن عثيمين (ت ١٤٢١هـ)، ت: سعد بن فواز الصميل، ط٦، ١٤٢١هـ، دار ابن الجوزي.
- شرح القصائد العشر، ليحيى بن علي التبريزي (ت ٥٠٢هـ)، ت: عبد السلام الحوفي، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- شرح الكافية الشافية، لمحمد بن عبدالله بن مالك (ت ٢٧٢هـ)، ت: د. عبدالمنعم أحمد هويدى، دار المأمون للتراث.
- شرح المعلقات السبع، لحسين بن أحمد الزوزني (٤٨٦هـ)، ط١، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، دار إحياء التراث العربي.
- شرح سنن أبي داود، لبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت٥٥٥هـ)، ت: خالد بن إبراهيم المصري، ط١، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، مكتبة الرشد، الرياض.
- شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأبي القاسم محمد بن محمد النويري (ت ١٥٧هـ)، ت: عبدالفتاح أبو سنة، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة.
- الشعر والشعراء، لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ)، ت: أحمد محمد شاكر، ١٤٢٣هـ، دار الحديث، القاهرة.
- صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٨هـ)، مع شرحه فتح الباري، ط١، ١٤٢١هـ-٠٠٠م، دار السلام، الرياض.
- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، (مع شرحه

- للنووي)، أشرف على إعداد طباعته على عبد الحميد بلطه جي، ط١، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، دار الخير، دمشق بيروت.
- طبقات الشافعية، لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت ٧٧٢هـ)، ت: عبدالله الجبوري، ١٤٠١هـ ١٩٨١م، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض.
- طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ)، ت: محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- طبقات الفقهاء الشافعية، لتقي الدين أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ)، ت: د. على محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
- طبقات الفقهاء الشافعيين، لإسهاعيل بن عمر ابن كثير (ت ٤٧٧هـ)، ت: د. أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم، ط٢، ١٤٢٠هـ-٩٠٢م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
- طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري)، ت: د.سليمان بن صالح الخزي، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة.
- طبقات المفسرين، لمحمد بن علي بن أحمد الداودي (ت ٩٤٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الطبقات، لخليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ)، ت: د. أكرم ضياء العمري، ط٢، ٢٠١هـ-١٩٨٢م، دار طيبة، الرياض.
- العجاب في بيان الأسباب، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني

- (ت ۸۵۲هـ)، ت: عبد الحكيم الأنيس، ط۱، ۱۱۸هـ ۱۹۹۷م، دار ابن الجوزي، الدمام.
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسي (ت٨٣٢هـ)، ت: فؤاد سيد، ط٢، ٢٠١٥-١٩٨٦م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- العقد الفريد، لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي (ت ٣٢٨هـ)، ت: محمد عبدالقادر شاهين، ١٤٢٨هـ-٧٠٠ م، المكتبة العصرية، بيروت.
- العقد النضيد في شرح القصيد لأحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت٢٥٧هـ)، ت: أحمد علي حريصي، رسالة علمية غير منشورة مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى.
- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف بن عبدالدائم السمين الحلبي (ت ٥٦٥هـ)، ت: محمد باسل عيون السود، ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، ط۱، ۱۹۱۹هـ-۱۹۹۸م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت٨٣٣هـ)، ط٣، ١٤٠٢، ١٩٨٢م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، ط١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، دار السلام، الرياض.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، ت: عبد الرحمن عميرة، ط٢، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، دار الوفاء، المنصورة.

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل من القرآن بالمدينة، لمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّرَيس (٢٩٤هـ)، ت: غزوة بدير، ط١، لمحمد بن أيوب من دار الفكر، دمشق.
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن مخطوطات التفسير وعلومه)، ٩٠٩ هــ ١٩٨٩ م، من منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمَّان.
- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٧١٨هـ)، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط٧، ١٤٢٤هـ- ٣٠٠٣م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز (من أول الكتاب إلى نهاية كلامه على الآية (١٠٥) من سورة البقرة دراسة وتحقيقاً)، لأحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، ت: عبد الرحيم القاوش، رسالة علمية غير منشورة مقدمة لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية.
- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، (مطبوع بحاشية الكشاف)، رتبه محمد عبد السلام شاهين، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي (ت٤٦٥هـ)، ت: جمال بن السيد الشايب، ط١، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، الرياض.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لمحمود بن عمر الزَّخُ شَرِي (ت ٥٣٨هـ)، رتبه محمد عبد

- السلام شاهين، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة (ت٦٨٠)، دار العلوم الحديثة.
- الكشف والبيان، لأحمد بن محمد الثعلبي (ت ٢٧ هـ)، ت: أبي محمد بن عاشور، ط١، ٢٢٢ هـ-٢٠٠٢م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلي بن حسام الدين الهندي (ت٥٧٥ هـ)، ت: حسن زروق وصفوة السقا، ط١، ١٩٨٠ هـ- ١٩٨٩ م، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.
- اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين علي بن محمد ابن الأثير (ت ١٤٠٠هـ)، ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م، دار صادر، بيروت.
- اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (تبعد ٨٨٠هـ)، ت: عادل أحمد عبدالموجود وآخرين، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور (ت ٧١١هـ)، ط٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، لابتسام مرهون الصفار، ١٩٦٨م، مطبعة الإرشاد، بغداد.
- مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١٨٥هـ)، ت:محمد محيي الدين عبدالحميد، ط٢، ١٣٧٩هـ-١٩٥٩م، مطبعة السعادة.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

- (ت٧٠٨هـ)، ت: حسام الدين المقدسي، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، مكتبة القدسي، القاهرة.
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، اعتنى بها عامر الجزار وأنور الباز، ط٣، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م، دار الوفاء، المنصورة.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٢٥٥هـ)، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط١، الأندلسي (٢٠٠١م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (ت ٣٧٠هـ)، عني
  بنشره ج. برجشتراسر.
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لعبد الله بن أحمد النسفي (ت ١٠٧هـ)، ت: مجدى منصور، المكتبة التوفيقية، القاهرة.
- المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٥هـ)، ت: حمدي الدمر داش محمد، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، المكتبة العصرية، بيروت.
- مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف، لمحمد عليان المرزوقي (ت٥٥٥هـ)، مطبوع بحاشية الكشاف، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب (ت ٤٣٧هـ)، ت: د. حاتم صالح الضامن، ط٢، ٥ ٠ ٤ ١هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- معالم التنزيل، للحسين بن مسعود البغوي (ت ١٦٥هـ)، ت: محمد عبد الله النمر وآخرين، ط٥، ٢٣٣هـ-٢٠٠٢م، دار طيبة، الرياض.

- معاني الحروف، علي بن عيسى الرماني (ت ٣٨٤هـ)، ت: د. عبد الفتاح إسهاعيل شلبي، ط٢، ١٤٠٧هـ محتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة.
- معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري الزجاج (٣١١هـ)، ت: عبد الجليل شلبي، ط١، ١٤٠٨هـ اهـ-١٩٨٨ م، عالم الكتب، بيروت.
- معجم الأدباء (أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، لياقوت بن عبدالله الحموي (ت ٢٢٦هـ)، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م، دار الكتب العلمية، بروت.
- معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت ٦٣٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي (ت ١٤٣١هـ)، ط١، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م، دار مكة، مكة المكرمة.
- معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)، لعمر رضا كحالة (ت٨٠٤هـ)، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
- المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين، ط٢، المكتبة الإسلامية، اسطنبول.
- معجم مقاییس اللغة، لأأحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ)، ت: عبد السلام محمد هارون، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩١م، دار الجيل، بيروت.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمد بن عثمان المذهبي (ت ٧٤٨هـ)، ت: محمد سيد جاد الحق، ط١، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبدالله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ)، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، ١٤٢٨هـ- ٧٠٠٧م، المكتبة العصرية.
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم، لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (تفي حدود ٢٥٤٥هـ)، ت: عدنان صفوان داودي، ط٢، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، دار القلم، دمشق.
- المفصل في علم العربية، لأبي القاسم محمود بن عمر الزَّمَّ شَرِي (ت٥٣٨هـ)، دار الجيل، بيروت.
- المفصل في علوم البلاغة العربية، لعيسى على الكاعوب، ط٢، 1٤٢٦هـ-٥٠٠م، دار القلم، دبي.
- المقفى الكبير، لأحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي (ت ٥٤٥هـ)، ت:محمد اليعلاوي، ط١، ١٤١هـ-١٩٩١م، دار الغرب الإسلامي، بروت.
- المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل، لأبي عمر و عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ)، ت: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي، ط١، ٤٠٤هـ-١٩٨٤م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٢٠٧هـ)، ت:سعيد الفلاح، ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، دار الغرب الإسلامي، بروت.
- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن محمد الأشموني (من علماء

- القرن الحادي عشر)، علق عليه شريف أبو العلا العدوي، ط١، ٢٢ هـ- ٢٠٠٢م، دار الكتب العلمية، بروت.
- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى هي، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، ت: سمير القاضي، ط١، ٨٠٤هــ الثقافية، ط١، ٨٠٤هــ ببروت.
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، لأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (٣٣٨هـ)، ت: سليمان بن إبراهيم اللاحم، ط١، ١٤١٢هـ- ١٤٩١، مؤسسة الرسالة، ببروت.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت ٨٧٤هـ)، طبعة مصوري عن طبعة دار الكتب.
  - النحو الوافي، عباس حسن، ط٥، دار المعارف بمصر، القاهرة.
- النشر في القراءات العشر، لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، ببروت.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥هـــ)، ط٢، ١٤١٣هـــ- ١٩٩٢م، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- النكت والعيون، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠هـ)، ت:السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، ط١، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، دار الكتب العلمية، بروت.
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، لأحمد بن علي القلقسندي

- (ت ۲۱ ۸۲هـ)، ت: إبراهيم الإبياري، ط۲، ۱٤۰۰هـ-۱۹۸۰م، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)، اعتنى به رائد بن صبري بن أبي علفة، بيت الأفكار الدولية، عمَّان.
- نونية ابن القيم (متن القصيدة النونية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، ط٧، ١٤١٧هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب القيسي، (مجموعة رسائل علمية)، ط١، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م، جامعة الشارقة.
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط١، ١٤٢٠هـ-٠٠٠٠م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد ابن خلكان (ت ٦٨١هـ)، ت: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.